# ار المحالي الوروي المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالة المحال

المحات اجماعية من من العمل والعرب العرب العمل والعرب العمل والعرب العمل والعرب العمل والعرب العرب الع

الجزءالتادس

من عام ۱۹۲۰ الى عام ۱۹۲۶

# المقتامة

يشمل هذا الجزء أربعة أعوام مابين ١٩٧٠ و ١٩٧٤ و وتلك فترة ذات اهمية بالغة في تاريخ العراق الحديث ، لانها الفترة التي تأسست فيها الحكومة العراقية ، واستقرت قواعد الحكم فيها على تمعل معين ، وأود أن أعيد هنا ماكنت قد ذكرته في مقدمة الجزء الاول من هذا الكتاب ، هو أني لست مؤرخا وان قصدى من سرد الحوادث التاريخيسة ان اكشف من ورائها خصائص المرحلة الاجتماعية التي مر بها العراق ، ولهذا قد يلاحظ القادى، في هذا الجزء ، كما لاحظ في الاجزاء السابقة ،كثيرا من التفاصيل الجزئية والطرائف التي لايهتم بذكرها المؤرخون عادة ، غير انها مسن الناحية الاجتماعية ذات اهمية لا يستهان بها لانها تكشف عن طبيعسة الناحية والعادات السائدة في فترة معينة من الزمن ، وعن مستوى التفكير الذي كان عليه الناس حينذاك ،

ولابد لي هنا من أن اتحدث باختصار عن المصادر التي اعتبدت عليها في دراسة تلك الفترة • فقد اعتبدت في الدرجة الاولى على بحسسون المؤرخين ، ولكني اعتبدت على مصادر أخرى أذكرها كما يلي:

(۱) الوثائق البريطانية: وهي تتضمن المراسلات السرية التي كانت تجري بين الحكومة البريطانية ومشديها في الخارج كالسمسراء والقناصل والمندوبين والمقيمين وغيرهم وكانت الحكومة البريطانية لاتسمع مشر تلك الوثائق الا بعد انقضاء خمسين سنة عليها ، ثم خفضت المسدة مؤخرا الى ثلاثين سنة ، وقد وضعتها في دائرة خاصة بها في لندن مقتوحة للباحثين اسمها ، دائرة الوثائق العامة ، ، وكنت قد زوت هذه الدائرة في صيف ۱۹۷۳ واطلعت على الكثير من اضابيرها ، كما استحصلت على نسخ من البعض منها، ولا اكتم القارى، اني واجدت فيها من الاسرار ماجعلني من البعض منها، ولا اكتم القارى، اني واجدت فيها من الاسرار ماجعلني

أغير رأيي في كثير من القضايا التي كنت واثقا من صحة رأيي فيها قبلند . (٢) رسائل الس بيل: فقد كانت هذه الآنسة تتولى منصب السكرتيرة الشرقية للمندوب السامي في العراق ، واعتادت ان تسجـــل ذكرياتها في رسائل تبعثها الى أمها أو ابيها او احد أقربائها واصدقائها • وقد نشر قسم من رسائلها في عام ١٩٢٧ ــ على أثر وفاتها ــ ثم تبين ان هناك قسماً آخر من رسائلها بقي مكتوماً غـير مسموح له بالنشر ، وظل هــــذا القسم طي الكتمان حتى عام ١٩٦١ ، حيث نشر في جزئين كبيرين ٠ والواقع ان هذا القسم المنشور أخيرا يحتوى على اسرار لاتقل اهمية او غرابة عن اسرار الوثائق البريطانية • واني افضل دسائل المس بيل على الوثائق البريطانية من بعض الوجوء واعتبرها أصدق تصويرا للواقع ، فالوثائق تكون عادة ذات أسلوب رسمي جاف ولا تمس الاحداث الا من جانبها الشكلي • أما رسائلاالمس بيل فهي حية مليئة بالحرارة وتعطينا كثيرا من الصور النفسية والاجتماعية التي يندر أن نجد لها مثيلا في الوَّائق • وهذا هو السبب الذي جعلني كثير الاعتماد على رسائل المس بيل والاقتباس منهسا في هذا الجزء .

(٣) الرسائل الجامعية: ومى الاطروحات التي قدمها بعض طلبة الدراسات العليا في جامعة بغداد وغيرها للحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في التاريخ • واعترف ان هذه الرسائل افادتني في تأليف هذا الجزء فوائد لاتثمن ، وخاصة رسائل قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة بغداد •

(3) مذكرات الساسة العراقيين: وهي كثيرة اذ هم تفوقوا فيها على زملائهم في الاقطار العربية الاخرى • وهذه المذكرات قد تتناقض في ذكر الاحداث ولكن تناقضها يعطينا وجهات نظر مختلفة حول الاحداث، وقد يساعدنا على فهم بعض خفاياها • ويجب ان لاننسى ان بعض البريطانيين

الذين شاركوا في احداث تلك الفترة قد سجلوا مذكراتهم ايضا ، واعطونا بذلك وجهات نظر اخرى •

(٥) احاديث المسنين الذين عاصروا تلك الفترة: وهمم كثيرون ولكنهم مع الاسف يتناقصون بمرور الايام و والواقع ان احاديث هؤلاء لايستننى عنها لفهم الاحداث الخاضية والكشف عن بعض الزوايا المهملة منها وفي رأيي أن احاديث المسنين الاميين قد تكون انفع للباحث مسن احاديث المتعلم قد يحاول ان يصور الاحداث بالصورة التي تلائم اتجاهاته الفكرية أو تحزبه السياسي، أما الامي فهو حين يتكلم عن الاحداث يأتي بها كما شاهدها من غير تزويق ، وان روايته قد تكون سطحية ساذجة انما هي قد تكشف عن بعض النواحي الخفية من الاحداث \_ تلك النواحي التي لايهتم بذكرها المتعلمون عادة .

(٦) الجرائد المحلية القديمة: ولا حاجة بنا الى ذكر اهمية هسده المجرائد في دراسة الاحداث الماضية ، ولهذا حرصت البلاد الراقية على حفظ مجموعات جميع الجرائد القديمة وتمكين الباحثين من الاطلاع عليها بسهولة ، ومن المؤسف اننا لم نهتم بحفظ الجرائد الا مؤخرا ، وقد بذلت بعض مؤسساتنا الثقافية \_ كمكتبة المتحف والمجمع العلمي والمكتبسة المركزية والمركز الوطني للوثائق والمكتبة الوطنية \_ جهودا كبيرة في شراء مجموعات الجرائد المتسرة لدى بعض الاشخاص ، ودفعت فيها اثمانا باهضة ، ولكنها على الرغم من ذلك لم تستطع الحصول عليها كاملة ، وقد يجد الباحث الآن صعوبة في العثور على الجريدة التى يطلبها في بعض الاحيان ،

الوثائق العراقية : فلدينا الآن دائرة للوثائق العامة باسم « المركز الوطني للوثائق » ، ولكن هذه الدائرة جديدة اذ لم يبدأ بتأسيسها الا في عام ١٩٦٣ ، وهي تضم نحو نصف مليون اضبارة جمعت من مختلف دوائر

الدولة ، وأهمها أضابير البلاط الملكي ، ولكن هذه الدائرة تعاني مسمع الاسف نقصا شديدا في الاختصاصيين والموظفين ، وقد تكومت فيها الاضابير في غرف غير مناسبة بحيث يخشى عليها من التلف ، وقد تلف الكثير منها فعلا ، لاننكر انها الآن في وضع افضل جدا من وضعها القديم، وعلمت مؤخرا ان الحكومة خصصت ثلاثة ملايين ديناد لبناء مجمع وثائقي ، ونحن نرجو أن يتم البناء في وقت قريب ، فالوثائق ثروة علمية لاتئمن ، وقد أتيسع لي أن اطلع على بعض اضابير البلاط الملكي ، ولا سيما تلك الاضابير التى تخص الفترة التي أبحث فيها ، فوجدت فيها من الامور ما يذهل ، ولو أن جميع الوثائق العراقية أصبحت ميسورة للباحثين لانكشفت بذلك صفحات مجهولة ذات اهمية كبرى من تاريخ العراق الحديث ،

#### حول قواعد النحو:

كنت في مقدمة النجزء الرابع من هذا الكتاب قد انتقدت النحو العربى وطالبت بتقليص قواعده لانها كثيرة لافائدة فيها • وقد أحدث هذا الانتقاد رد فعل لدى الكثيرين من القراء • ولا بد لي هنا من توضيح موقفي من النحو مرة أخرى •

أرجو ان يعلم القارى، اني لست الوحيد في المطالبة بتقليص قواعد النحو ، فهي في الواقع ضرورة حضارية ملحة شعر بها الكثيرون ، وقسد أشارت الى ذلك جريدة « العلم ، المغربية في ٣٠ آذار ١٩٧٤ حيث قالت ما نصه « النحو لازال رغم جهود اكثر من نصف قرن غير ميسر ولا زال حتى الآن موضوع أخذ ورد ، لذلك وجه اتحاد المجامع اللغوية العربية الدعوة الى كل من مصر وسوريا والعراق لعقد ندوة في القاهرة خلال العام الحالى لمناقشة موضوع تيسير النحو ، ،

لست أدرى ماذا حل بهذه الدعوة ، وهل تم عقد الندوة أم لا • واني على أي حال أعتقد اعتقادا جازما بان بقاء النحو على حاله مضر كل الضرر

- 7 -

بمسيرتنا الحضارية ويؤدي الى كثير من التبذير في جهودنا الفكرية دون ان ينفعنا شيئاً • وقد قال لي أحد المختصين بالنحو ان ثلاثة ارباع القواعد النحوية التي تدرس الآن في المدارس يمكن ان تلغى من غير ان ينتج عن ذلك أي ضرر • والواقع اني لا أفهم لماذا هذا التعصب للنحو عند بعض مثقفينا مع العلم ان معظم القواعد النحوية انما اختلقها النحاة المرتزقة في العصر العباسي وما بعده لكي يجعلوها أداة للتمايز العلبقي ، أي لكي تحملن الطبقة انترفة من التحذلق في لغتها بحيث يصعصب على السوقة مجاراتهم فيها(١) •

لا انكر ان القواعد النحوية موجودة في جميع لغات العالم ، وليس في العالم لغة من غير نحو ، أنما تتفاوت اللغات فيما بينها في مبالغ عافي نحوها من سهولة او صعوبة ، واني في زيارتي لبولندا مؤخرا وجدت لغتها تتميز بقواعد نحوية في غاية الكثرة والتعقيد ، ولكن الذي لاحظته ان البولنديين لايشعرون بصعوبة كبيرة فيها اذ هي قواعد مطبقة في اللغال الدارجة التي يتكلم بها الناس في حياتهم اليومية ، وينشأ عليها العفال فيتعود عليها وتصبح عنده بمرور الزمن كأنها طبيعية ، وهنا منشأ الفرق بينها وبين قواعد نحونا ، فان الطفل عندنا لاينشأ عليها بل هو يتعلمها في بينها وبين قواعد نحونا ، فان الطفل عندنا لاينشأ عليها بل هو يتعلمها في المدرسة فقط ، وهو بعد اداء الامتحان فيها ينساها ، ولهذا لانجد بين متعلمينا من يستطيع الخطابة ارتجالا مع المراعاة التامة لقواعد النحو الا نادرا ، واذا ظهر مثل هذا الشخص فأنه يشعر كأنه يملك موهبة ثمينة بادرا ، وهو قد يسرع الى الصعود الى منصة الخطابة في كل مناسبة ، او بغير مناسبة احيانا ، لكي يظهر « عقريته الفذة ، للناس ،

انبي كما يعلم القارىء ـ كنت قد صممت على معخالفة قاعدتين من

<sup>(</sup>١) بحثت هذا الموضوع باسهاب في كتابي « اسطورة الأدب الرفيع ، المطبوع في عام ١٩٥٧ ، فليراجع ·

قواعد النحو التي تدرس في مدارسنا وهما: (١) اعراب اسماء الاعلام الحديثة كفيصل وأبو الحسن ومحمد علي ، (٢) حذف الياء من الاسماء المنقوصة كسامى وكافي وراضى وسارى ، والغريب ان بعض النحويين جاۋوني يقولون ان هاتين القاعدتين قد أجاز النحاة القدامى مخالفتهما وانك لم تأت بشيء جديد ، فكان جوابي لهم : اذا كان ماتقولونه صحيحا فلماذا اذن تدرس هاتان القاعدتان في المدارس ؟ ولماذا يرسب التلميذ اذا خالفهما ؟ ان هذا معناه ان النحاة الحديثين أكثر تزمتا وتعصبا من القدامى، ولست أدرى متى ينقذ الله الامة من هذه المحنة ؟!

#### شكر :

لابد لي في هذه المناسبة من ابداء الشكر للذين اعانوني في تأليف هذا الجزء، وقد فاتني أن اشكرهم في الاجزاء السابقة، وأخص بالذكر منهم القائمين بشؤون مكتبة كلية الآداب، والمكتبة المركزية، ومكتبة المتحف، والمركز الوطني للوثائق، والمكتبة الوطنية، ومكتبة المجمع العلمي، ومكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب، ومكتبة قسم الاجتماع في كلية الآداب، كما أشكر الشيخ مهدى الخالصي الصغير على اعارته اياي جميع الوثائق والمذكرات المخطوطة التي في حوزته، وأشكر السادة الافاضل: سلمان الصغواني وسامي خوندة وعبدالرزاق الفضلي واحمد الراوى وعبدالحميد الياسري وصائب. شوكت وعبدالهادي الظاهر، والمرحومين احمد زكسي العياط ومهدى البصير، على السماح لي بالاطلاع على مذكر اتهسم او التحدث الي عن بعض الاحداث التي شهدوها، فالى هؤلاء جميعا، والى غيرهم ممن لاتحضرني أسماؤهم في هذه الساعة، أقدم شكرى الجزيل،

### الفصــل الاول

## انشاء الحكومة العراقية

أشرنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب (١) الى ان السسر برسي كوكس قد استدعي الى لندن في ٦ حزيران ١٩٢٠ ــ وكان يومذاك وزيرا مفوضا لبريطانيا في طهران ــ للتشاور معه حول انشاء ادارة موقتـــة في العراق و وبينما كان كوكس في طريقه الى لندن نشبت الثورة في العراق وحين وصل الى لندن وجد فيها ضجة حول الثورة و يقول كوكس في تقرير له:

«عند وصولي الى لندن بعد بضعة ايام وجدت الرأى العام البريطاني قد اضطرب كثيرا من الوضع الذى وصلت اليه الامور في العراق ، وحصل هياج شديد لدى فريق من الصحف البريطانية اذ هي أخذت تطالب المحكومة بوجوب الجلاء عن العراق وايقاف الخسائر التى تتكبدها هناك ، وكانت الحكومة البريطانية نفسها مضطربة جدا من جراء البرقيات المقلقة التى كانت ترد اليها من بغداد ، وكان هناك خلاف كبير في الرأى حول الخطة المثلى التى يجب اتباعها وعلى أي حال فقد كان واضحا ان الثورة يجب ان تقمع قبل اتخاذ اية خطة في العراق ، وأصبح السؤال السنى يشغل البالهو ماذا نفعل بعد عودة الاستقرار الى العراق، هل توقف خسائر نا ونتجلو عن العراق أم ننصب حكومة وطنية ـ اذا كان في الامكان نجاح مثل هذه الحكومة ؟ ولما سئلت عن رأيي في الموضوع بصفتى الضابط الموجود في الموضع الذى تجرى فيه الاحداث ، كان جوابى ان الضابط الموجود في الموضع الذى تجرى فيه الاحداث ، كان جوابى ان الحلاء عن العراق لايمكن التفكير به ، اذ ان ذلك لايؤدى فقط الى التخلي الحلاء عن العراق لايمكن التفكير به ، اذ ان ذلك لايؤدى فقط الى التخلي

<sup>(</sup>۱) تأجل طبع الجزء الخامس لعدم استكمال البحث فيه ، وسوف يصدر قريباً ـ ان شاء الله ٠

عن العراق وعن سبعة او ثمانية ملايين باون من رؤوس الاموال المستخدمة من قبلنا في العراق ، انما يعد في الوقت نفسه خرقا كبيرا لجميع التعهدات التي قطعناها على انفسنا للعرب اثناء الحرب العالمية ، كما ان البلاد ستعود الى الغوضى والى الحكم التركى حالما نترك العراق ، واخيرا فان جلاءنا عن العراق سوف يثير الكراهية النشطة ضدنا لدى السكان الذين غدرنا بهم ، وسوف نحتاج عندئذ الى فرقة عسكرية اخرى لتأمين جلائنا من البلاد ، اما عن السؤال حول احتمال النجاح في نصب حكومة وطنية فكان جوابى ان الامر يستحق المجازفة فيما اذا اعتبرناه الخيار الوحيد بدلا عن الحلاء ، ولو اني لست واثقا من ذلك كل الثقة ، وبعد مناقشات طويلة المجلاء ، ولو اني لست واثقا من ذلك كل الثقة ، وبعد مناقشات طويلة سئلت هل انا مستعد لتحمل عب انشاء الحكومة الوطنية في العراق فيما اذا استقر الرأي على ذلك ، فأجبتهم بالايجاب ، ، ، (۲) ،

#### توديع واستقبال :

وافقت الحكومة البريطانية على اقتراح كوكس واناطت به مهمة انشاء حكومة وطنية في العراق • وفى ٢٠ آب ١٩٢٠ غادر كوكس بريطانيا بحرا ترافقه لوجته وثلاثة رجال لمساعدته في ،همته كان فيلبى احدهم •

وبينما كان كوكس في طريقه الى العراق كان السر أرنولد ويلسون الذي كان يشغل منصب الحاكم السياسي العام فيه بالوكالة يستعد لمغادرته، وفي ١٩ ايلول اقام السيد طالب النقيب ببغداد حفلة توديعية لويلسون ألقى فيها جميل صدقى الزهاوى كلمة اطرى فيها على خدمات ويلسون للعراق وذم الثورة والثوار ، كما ألقى السيد طالب كلمة أخرى بمثل هذا المعنى، وقام ويلسون أخيرا فشكر صاحب الدعوة والحاضرين وأبدى اسفه على عدم تمكنه من اتمام خدمته للعراق ،

<sup>(2)</sup> Lady Bell (The Letters of Gertrude Bell) - London 1947 - P 426-427.

وفي اليوم التالي أقيمت حفلة اخرى في دائرة السكك الحديدية ألقى فيها ويلسون كلمة طويلة سجل نصها في مذكراته وفيها نسب سبب النورة اولا الى السياسة البريطانية التي شجعت القومية في العراق دون ان ترسل أوامر محددة لانشاء حكومة محلية في الوقت المناسب ، وثانيا الى زعماء المعارضة الذين وصفهم بقلة التبصر والتعصب والفوضوية (٣) .

وفي ٢٤ ايلول غادر ويلسون بغداد بالقطار الى البصرة ، بم غادرها بعدد السيد طالب من اجل استقبال كوكس ، وفي مساء ١ تشرين الاول وصل كوكس وحاشيته الى البصرة ، وكان في استقبالهم حشد كبير من الناس وفي مقدمتهم ويلسون والسيد طالب، وفي اليوم التالي اقيمت حعلة كبرى في جدائق البصرة احتفاءا بكوكس حضرها الشيخ خزعل ، وفى مساء اليوم نفسه اقام السيد طالب وليمة فخمة فيقصره المطل على شط العرب في السيليات ، وفى تلك الوليمة اهدى اعيان البصرة سيف شرف لويلسون بمناسبة مغادرته العراق ، كما خطب عبداللطيف المنديل ومزاحم الباچچي في الثناء على الخدمات التي اسداها ويلسون في العراق ، وقد سحل ويلسون في مذكراته جزءا من خطاب الباجمجي ننقل فيما يلسي

« ويؤسفني جدا أن تؤدي حماقات الافراد العرب الى اذعاج الامة البريطانية في مهمتها المشرفة • لقد ارتكبت هذه الاعمال بسبب أحسلام لايمكن تحقيقها من جهة ، ولمصالح شخصية من جهة اخرى • ان الحركة الحالية \_ يقصد الثورة \_ ليست عربية خالصة ، انما هي حسركة يختلط بها عنصر اجنبي كان مع الاسف الشديد ناجحا في استغلال الشهرة والثروة والدماء العربية لمنفعته الخاصة من اجل اضعاف مركز بريطانيا العظمى في بلاد اخرى • فلا تغتروا بالمظاهر التي هي خداعة في الغالب

<sup>(3)</sup> Wilson (Loyalties) - London 1932 - vol. 2, P. 318-320.

ولا سيما في الشرق • ولا تعتبروا الثورة الحالية التي تقوم بها بعض القبائل البدوية ثورة وطنية حقة تنشد الاستقلال اذ لايمكن ان تعتبر مثل هذه الحركة ممثلة لشعور المجتمع كله • ان الاسر المتنفذة في بغداد لاتعطف على حركة خريت بلادها • ان هذه هي مشاعر الناس الذين لآرائهم وزنها ، وهم يتلهفون الى نقل ما يفكرون ويشعرون به الى اولئك الذين يطالبون في بريطانيا بالانستحاب من هذه البلاد • فهم لايستطيعون ان يدركوا ان الانسحاب لايعني أقل من انتهاك حرمة القانون وتدمير الشعب وما يعقب ذلك من انتشار الفوضي في انحاء البلاد الامر الذي قد ينطوى على نشوب حرب آسيوية لايمكن لبريطانيا ان تقف في معزل عنهاه (٤) •

وفي صباح اليوم التالى اصطف حرس الشرف على رصيف الميناء لتوديع ويلسون و يقول فيلبي في مذكراته عن ويلسون: « وقد جسرى لي حديث معه قبل الرحيل فوجدته مستاءا استياءا مرا من سير الامور بوجه عام ومن نظام الحكم الجديد المقترح على الاخص وحيث ان ذلك كان يعني انتهاء احلامه المزوقة عن العراق كدرة لامعة في التاج البريطانى ووفي الاخير كان الاسف يغمرني عندما رأيته يرحل وحيث ان مزاياه العظيمة التي لامناقشة فيها قد تبددت من اجل انحراف بالى في الرأى وان البناء الذي حاول تشييده قد انهار فأصبح انقاضا بالية على مسمع منه والخيبة من هذا القبيل لاسبيل الى الرحمة فيها وووده و

#### بين فيلبي والسيد طالب:

مكث كوكس في البصرة بضعة ايام ، وذهب بالطائرة الى الناصرية والعمارة والقرنة وقلعة صالح ، حيث تداول مع وجهاء المدن ورؤساء

<sup>(4)</sup> Ibid - vol. 2, p. 821.

<sup>(</sup>٥) جون فيلبي (ايام فيلبي في العراق) ــ ترجمة جعفر خياط ــ بيروت ٩٥٠ ــ ص ٣٨\_٣٩٠

العشائر حول المهمة التي جاء من أجلها • وبعد ان اتم مداولاته غـــادر البصرة مع حاشيته بباخرة نهرية متوجها الى بغداد ، وكان في صحبـــه بالباخرة السيد طالب النقيب •

جرى في الباخرة التقاء وحديث خاص بين فيلبي والسيد طالب عوكان فيلبي قد تعرف على السيد طالب قبل هذا في الاسكندرية بمصر عوم التقيا الآن في الباخرة اخذ السيد طالب يبوح له بسره وهو انسه يطمع ان يكون ملكا على العراق تحت الرعاية البريطانية • وقد احتفظ فيلبي بهذا السر فلم يبح به لاحد حتى لرئيسه كوكس •

ويخيل لي ان فيلبي كان في ذلك الحين يريد ان يقوم بدور كالدور الذى قام به لورنس في الحجاز اثناء الحرب و لعل فيلبي كان يبحث عن شخصية عراقية تساعده في اداء هذا الدور على نحو مافعل فيصل مسع لورنس و ومن الممكن القول ان فيلبي وجد ضالته في شخصية السيسط طالب ان فيلبي بعبارة اخرى ربما كان يطمح ان ينال شهرة عالمية من طراز الشهرة التي نالها لورنس في مغامراته في البلاد العربية و نتبين هذا مما كتبه فيلبي في مذكراته في وصف السيد طالب على اثر اجتماعه به في الباخرة ، فهو يقول في ذلك ما يلي :

« والحقيقة هي انني كان لي أمل كبير في مستقبله ، حيث كان من الواضح أنه ابرز شخصية في العراق في الذكاء وقوة الشخصية ، لكنه كان على جانب كبير من الطيش والغرور ولذا كان مرهوب الجانب عند الناس ومكروها من معظمهم ، وإذا كان في الامكان الاستفادة من مزاياه الحميدة واستخدامها استخداما تاما فاني كنت اتكهن له ان دوره سيكون ادارة مصائر العراق المستقل لعدة سنوات تأتي في ارجح المناصب التسي تحتمها الظروف والاحوال - كمنصب رئيس وزارة مثلا أو رئيس جمهورية ، ومنذ ذلك الحين أخذت أدربه على الاضطلاع باحد هذين

الدورين ويعين على ان اعرف هنا انه كان تلصدًا ذا اطلبه وقابلية بشرط ان تكون البد التي تدريه فيها شيء قليل من الود والصداقة . وريما كنا قد تحيمنا معه لولا ان تقف في سبيل ذلك بعض المظروف الخاصة ٠٠٠،(٢١)

والغريب انه في الموقت الذي كان فيه فيليي قد اكتشف السيد طالب وصمم على تدريبه ، كانت المس بيل في بغداد قد بدأت تتخوف من السيد طالب وتحاول تهديمه ، والمفلئون ان ساسون حسقيل هو الذي حعلها تتخوف من السيد طالب ، فقد كان هذا الرجل بمقت السيد طالب كل المقت، وكانت المس بيل من جانبها شديدة الاعجاب بساسون حسقيل وتتأثر أدائه ،

كتبت المس بيل في ١٠ تشرين الاول تقول انها اجتمعت بساسون حسقيل قبل بضعة ايام وجرى بينهما حديث لطيف حول السيد طالب حيث قال لها بصراحة: ان الناس يكرهون السيد طالب ولكنهم يتظاهرون بحمه خوفا منه ، ولهذا فهم اذا علموا بان الانكليز يؤيدونه وافقوا على ذلك ظاهرا بغض النظر عما يكنونه في قلوبهم نحوه ، ويروى ساسون لها قصة شاهدها بنفسه عندما كان هو والسيد طالب عائدين الى البصرة باخرة واحدة في أواخر العهد العثماني فيقول: صدقيني باخاتون ان اهل البصرة خرجوا كليم الى المحمرة لاستقبال السيد طالب ، وقد كانوا كلهم بسلا استثناء ينغضونه ويرهبونه ، فكان اشدهم بغضا له اكثرهم اظهارا للود له، فلقد كانوا يومذاك خائفين منه ، وسيكونون كذلك في هذا اليوم (٧) .

لم تحب المس بيل ان يصل السيد طالب الى بغداد وهو في صمحمة كوكس ، ذلك لان السيد طالب عند وصوله مع كوكس سيبذل جهده لكي

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق \_ ص ٣٩ \_ ٠٤٠

<sup>(7)</sup> Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol. 2. P. 170-171.

يظهر كأنه يتملقه ويقدمه الى الجمهور تحت رعايته • ولهذا ابرقت المس بيل الى كوكس تقترح عليه أن يرسل السيد طالب الى بغداد قبله • وقد فعل كوكس ما اقترحته عليه المس بيل حيث مكث هو وحاشيته في الكوت يوما واحدا وارسل السيد طالب الى بغداد بالقطار • وكان القطار يومذاك موجودا بين الكوت وبغداد •

#### وصول کوکس:

وصل كوكس وحاشيته بالقطار في ١١ تشرين الاول ، في السماعة المخامسة والنصف مساءاً، وقد أعد لهاستقبال فخم في محطة باب الشيخ ، وكان على رأس المستقبلين السيد طالب والجنرال هالدين ، فاطلقست المدافع سبعة عشر طلقة وعزفت الموسيقى العسكرية مقطوعة ، يحمي الله الملك ، والمقصود بها الملك جورج الخامس طبعا ،

وبعدما تم تقديم المستقبلين الى كوكس تقدم الشاعر جميل صدقمي الزهاوى فألقى قصيدة من ثلاثة واربعين بيتا مدح فيها الانكليز ودم الثورة. وهذه ابيات نموذجية منها:

عد للمسراق واصلح منهم ما افسدا

وابثث بسه العدل وامنح أهلسه الرغدا

ان العسراق لسمود برؤيسه

أباً له من بسلاد العسدل قد وردا

ارأف بسمب بناة السمر قد قصدوا

اثارة الشميسر فيسه وهو ما قصمسدا

ظنــوا الهدى في الذي جاؤوه من عمل

وقـــد یکون ضلالا ما یمــــد هــــدی

قالوا عسم أن تنيل الشعب ثورتسم

سيعادة غير أن الشيعب ما سيعدا

فيسالها فتنسة عميساء كالمسرة

قد عذبت من بنيهـــا الروح والجـــــدا

احسسزم بناس رأوا في أرضههم فتناً

فلم يكونوا لمن قاموا بها سيندآ(^)

وبعد أن انتهى الزهاوى من قصيدته ألقى كلمة في ذم الثورة ، وكان من جملة ما قاله : « • • • قد زال ايها الاب المشفق بعدك الامن السذى وطدته في ربوع العراق وأخذت الفتن والاضطرابات والمخاوف وياللاسف تحل مكانه فتعبث بالراحة التامة • • • • (٩) •

ولمسا انتهى الزهاوى من كلمته تكلم كوكس فقال: « ياجميسل أفندي ، ويا ايها المندوبين ، ان دولة انكلترا ارسلتني للمساعدة والاتفاق مع اشراف ورؤساء العراق لنحصل على الغاية المطلوبة للطرفين ، وتأليف الحكومة العربية حكومة مستقلة بنظارة دولة انكلترا ، ولقد جئت لهذا المقصد ، ولكن مازال الاغتشاش مستمرا ، طبعا لايمكن العمل ، وانا حاضر عندما تحصل الفرصة وهذا شيء بيدكم ، (١٠) .

يبدو ان الاستقبال لم يجر على ما يرام ، وقد أشارت المس بيل الى ذلك في احدى رسائلها حيث قالت ان حفلة الاستقبال التى جرت في المحطة أغضبت الكثيرين من وجهاء بغداد ورؤساء العشائر الذين كانوا مدعوين اليها ، فقد جاء بعض هؤلاء اليها في دائرتها في اليوم التالى يشكون اليها من الاهانة التى لحقت بهم هناك اذ لم يسمح لدخول المحطة الا لعدد

 <sup>(</sup>٨) ابراهيم الوائلي ( ثورة العشرين في الشعر العراقي ) - بغداد ١٩٦٨
 - ص ١٥٣ - ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>٩) جريدة (العراق) في عددها الصادر في ١٢ تشرين الاول ١٩٢٠ . ر١٠) عبدالرزاق الحسني (الثورة العراقية الكبرى) - صيدا ١٩٧٢ \_ ص ٢٥٢ ٠

قليل من المدعوين ، أما اكثرهم فقد حشروا خارج السياج في الغبار فلم يتمكنوا من مصافحة السر برسى كوكس ، وقد قال لها شيخ محترم من رؤساء العشائر وهو في اشد الغضب : « اننا جثنا حباً وطاعة ولكنا عندما حاولنا الاقتراب من صاحب الفخامة دفعونا بعيدا ، ، وقد حصل هذا حتى لاخوة النقيب (١١) ، وتعلق المس بيل على ذلك قائلة : « ومما زاد في العلين بلة ان الشخص الذي فعل هذا بالمدعوين هو الميجر ديلي أي نفس الرجل الذي اعتبره الجميع المسؤول شخصيا عن ثورة الفرات العشائرية » (١٢) ،

#### الانكليز الغاضبون:

أصبح كوكس منذ وصوله الى بغداد يلقب به و المندوب السامى ، وكان قبلئذ يلقب به وكان القصد من ذلك الاشارة الى أنه لم يعد حاكما على العراق بل اصبح مندوبا عن بريطانيا لانشاء حكومة وطنية فيه ٠

عين كوكس المس بيل في وظيفة و السكرتيرة الشرقية ، له وأخذت المس بيل بالتعاون مع فيلبي تعمل على اعداد قائمة تضم اسماء مائة مسن الوجهاء لمقابلة كوكس ، كما اعدت قائمة اخرى بأسماء بعض الخاصة الذين يجب ان يتداول كوكس معهم تداولا شخصيا حول نظام الحكم المنوى اقامته في العراق ، وقد أشارت جريدة و العراق ، الى الاجتماع الذي عقده كوكس مع الخاصة ، وكان قد جرى في صباح ١٣ تشرين الاول ، عيث تكلم فيه كوكس حول تشكيل حكومة مؤقتة ، فقام السيد ابراهيسم الراوى فتكلم في وجوب معاونة الحكومة البريطانية ، ثم قام الشيخ كاظم الدجيلي فألقى كلمة معلولة شرح فيها سبب القلاقل الحالية \_ يقصصد أحداث الثورة \_ وقال انها نشأت من جراء عدم التفاهم الذي أحداثه

<sup>(11)</sup> Lady Bell (op. cit.) - P. 455-456.

<sup>(12)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, P. 173.

المتطرفسون من الجهتين ، فلو ان الفسريقين تساهـ لا وتفاهما لكان في ذلك سعادة العراق . • (١٣) •

بينما كان كوكس يقوم بمداولاته كانت هناك فئة كبيرة من الموظفين الانكليز في العراق غير راضية عن هذه المداولات وعن السياسة الجديدة التى شرعت الحكومة البريطانية بانتهاجها في العراق ويقول آيرلاند في هذا الصدد: ان كثيرا من الموظفين الاداريين كانوا يرتابون من تشكيل حكومة عربية حتى انهم كانوا لايخفون مشاعرهم في معارضتها وققد كان أكثرهم مؤيدين وموالين لويلسن ولرأيه في الدور الذي يجب أن تقوم به بريطانيا في العراق ولم يكن في وسعهم قبول وجهة النظر الجديدة التسي

لقد كان هؤلاء الانكليز المعارضون لخطة كوكس متشبعين بما يسمى برسالة الرجل الابيض في تمدين الشعوب ، فقد كان رأيهم ان العراقيين لو اتيح لهم الاستقلال التام في حكم انفسهم لاكل بعضهم بعضا ، ولهـــذا أصبح من واجب بريطانيا أن تستمر في حكم العراق مدة كافية الى ان يتعود العراقيون على الحياة المدنية الحديثة ويتركوا عاداتهم القبلية القديمة في الغزو والثأر وسفك الدماء .

صدر في لندن في عام ١٩٢٣ كتاب يمثل وجهة النظر هذه لمؤلف اسمه توماس ليبل كان موظفا في العسراق في تلك الايام ، فهذا الرجل لا يكتفي بالقول ان العراقيين غير اكفاء للحكم بل يعمم القول على المسلمين كلهم ، وعلى الشيعة منهم بوجه خاص ، فهو يقول في مقدمة كتابه مسانصه : « انى مقتنع اقتناعا قويا نتيجة اطلاع شخصي دقيق ان الديسسن

<sup>(</sup>١٣) جريدة « العراق » ـ في عددها الصادر في ١٧ تشرين الاول ١٩٢٠ ·

<sup>(</sup>١٤) فيليب أيرلاند ( العراق ـ دراسة في تطوره السياسي ) ـ ترجمة جعفر خياط ـ بيروت ٩٤٩ ـ ص ٢١٧ ٠

الاسلامي ليس تقدميا ، وانه ذو أثر مضعف للشخصية ومخرب لكل نزعة في المواطنة او التماسك الاجتماعي او الطموح القومي ، وقد دفعني هـذا الاقتناع الى القول بان الرجل المسلم ، وخاصة الرجل الشيعي ، لابد ان يبقى لسنوات عديدة غير لائق تماما للحكم الذاتي ، وهو انما يطلب الحكم الذاتي لانه يجد فيه فرصة لكي يتخلص من القانون والنظام ، (١٥٠) .

ويوجه لييل اللوم الى كوكس واعوانه الذين اخذوا يشوهون سممة ويلسون ويعدون سياسته السبب الاكبر في الثورة • أنَّ ليبل يعتبر ويلسون رجلا عظیما ، ویعزو سب الثورة الى ان العشائر مى فى ثورة دائمة ضد كل حكومة ، وانها قهد وجدت نفسها في عهد ويلسون تخضع للنظام لاول مرة في تاريخها • ويقول لسل أن الثورة كان المفروض أن تحدث قبل الوقت الذي حدثت فيه فعلا وان سبب تأخرها يعود كله الى الجهود الدائمة التي بذلها ويلسون • ثم يقول لسل : « ليس هناك رجل يستحق التأييد الصميمي من ابناء بلاده كالسر ارنولد ويلسون ، ولكنهم مع ذلك تخلوا عنه مرة بعد اخرى • فافترى علمه أولئك الذين هم في انكلترا ، وحتى أولئك الذين كانوا يعملون سابقا تحت رئاسته •• ان من ســـو الحظ ان تشميع الهيئة الجديدة ... يقصد بهم كوكس واعوانه ... مشاعر الناس ضد ادارة السر أرنولد ويلسون • فكان من اول اعمال هذه الهيئة استدعاء السويدي الملوَّث ٠٠٠ واصدار العفو عن الذين عاقبهم ويلسون ٠ أما الذين هربوا خوفا من العقاب فقد طلب منهم العودة • وخففـــت الضرائب على الحِميم ، فأخذ العرب يلهجون عاليا بمديح الحكومة ، • ويقول لييل ان هذه السياسة الجديدة في تخفيف الضرائب ، ولا سيما على الشيوخ الذين قادوا الثورة ، سوف يكون لها أثرها على دافسم

<sup>(15)</sup> Thomas Lyell ( The 1ns and Outs of Mesopotamia ) - London 1928- P. 7.

الضريبة البريطانى دون ان يكون وراءها أي مبرر • ثم أبدى ليبل ألمه مما قام به احد المتحمسين من اعوان كوكس حين تكليم امام جمع مسن البغداديين فانتقد ويلسون بشكل طائش من غير ان يتوقف لحظة ليفكر في تأثير هذا الكلام على الاذهان الشرقية (١٦) .

استمر كوكس سائرا في طريقه غير مكترث بمعارضة هؤلاء • فقد كان يعلم مالا يعلمون • يقول آيرلاند: • لما كان السر برسى كوكس مقتنعا بان الحالة تتطلب اما تأسيس حكومة عربية او اخلاء البريطانيسين للبلاد فقد مشى في طريقه برغم المناقشة التى اليسرت في الدوائر لرسمية ، (١٧) •

#### اختيار رئيس الوزارة:

أن المشكلة الاولى التى واجهت كوكس في هذا الشأن هى: مـــن الذى ينبغي أن يتولى رئاسة الوزارة الموقتة المنوى تشكيلها؟ • وقـــد التجه تفكير كوكس في البداية الى ترشيح السيد طالب لرئاســـة الوزارة ولكن المشاورات التى أجراها مع مستشاريه جعلته يغير رأيه(١٨) •

كان من رأي كوكس ومستشاريه ان أفضل من يمكن ان يتولى رئاسة الوزارة هو نقيب اشراف بغداد عبدالرحمن الكيلاني ، ولكن الشكلة هل يقبل النقيب ان يفعل ذلك ؟

<sup>(16)</sup> Ibid (op. cit.) - P. 204-210.

<sup>(</sup>۱۷) فیلیب آیرلاند ( المصدر السابق ) ـ ص ۲۱۷ ۰

<sup>(</sup>۱۸) المصدر السابق ـ ص ۲۱۸

كان النقب يومذاك في الثامنة والسبعبين من عمره ومصابا بداء المفاصل ، وكان فوق ذلك زاهدا بالدنيا ومناصبها ، وقد اعتاد ان يصف تقسه ب « الدرويش » ، اضف الى ذلك انه كان يعتبر قبوله المناصب في ظل الحكم البريطاني مما يحط من مكانته الدينية في نظر اتباعه المتشرين في العالم • وقد ذكرت المس بيل في تقرير لها كتبته في عام ١٩١٩ انهــــا عرضت عليه امارة العراق عامئذ ٍ فرفض ذلك بشدة • فهي تقول في هــــذا التقرير : انها زارته في بيته في ٦ شباط ١٩١٩ وبعد حديث طويل معـــه وجهت اليه هذا السؤال : « اذا اقتضت الضرورة لاسباب سياسية لايمكن التكهن بها مقدما ، أن ينصب على رأس الدولة العراقية أمير من الامراء فهل يسعكم تجول هذه المسؤولية بمعونتنا وتعضيدنا لكي تتجنب انتخاب احد الامراء من الحجاز؟ ، فكان جوابه وهو مصحوب بتأكيد شديد : « كيف ينكنك القاء مثل هذا السؤال على ؟ أنا درويش فهلا تعصمني عادتسى هذه ؟» وأخذ يؤشر بالاشارة المعروفة بتحريك جبته السوداء ، ثم استمر قائلا : « ان صروتي رئيسا سياسيا للدولة هي ضد أشد مباديء عقيدتسي تأصلا ، ففي أيام جدى عبدالقادر اعتاد الخلفاء العباسيون استشارته كمسا تطلبين أنت وزملاؤك مشورتي الآن ، لكنه لم يكن يوافق على الاشتراك في الشؤون العامة • وسوف لا اوافق أنا ولا أي احد من احفاده على ان تفعل ذلك • هذا جوابي من الوجهة الدينية ، لكنى سأعطيك جوابا يستند على اسباب شخصية • فانني متقدم في السن • وأرغب في أن اقضـــى الخمس او الست سنوات التي بقيت من حياتي في الدرس والتأمل ، حيث انهما مشغولتي المستديمة » • وبعد سكوت قليل قال رافعا صوته : « سوف لاأتراجع عما قلته الآن حتى اذا كان في ذلك انقاذ العراق من الدمار التام » (١٦) •

<sup>(</sup>۱۹) مس بیل ( فصول من تاریخ العراق القریب ) ـ ترجمـة جعفــر الخیاط ـ بیروت ۱۹۷۱ ـ ص ۵۸۰ــ۵۸۰ ۰

مهما كان الحال فقد قرر كوكس ان يجرب حظه وان يذهب الى النقيب بنفسه يعرض عليه رئاسة الوزارة ، وقد ذهب اليه فعلا في يسوم ٢٣ تشسرين الاول ، تقول المس بيل : انها بينما كانت جالسة فسي دائرتها مع فيلبي في ذلك اليوم اذ دخل عليها السر برسي كوكس وهسو يلهث من التهيج وهتف قائلا : « نعم ، لقد قبلها !» ، وتعلق المس بيل على ذلك قائلة : « وهكذا حصل اول نجاح ، ولم يكن هناك غير السر برسي قادرا على القيام به ، والحق ان اقناع النقيب بان يشارك في الامور العامة شيء قريب من المعجزة ، ان فرح السر برسي بهذا النجاح كان مساويا لفرحنا نحن ، فبقينا نصف ساعة نتطاير من الفرح ونمجد النقيب كما نمجد المندوب السامي ، (٢٠٠) .

يواجهنا هنا سؤال مهم: كيف تمكن كوكس من اقناع النقيب بتحمل مسؤولية رئاسة الوزارة • أو بعبارة اخرى ماهو السبب الذى جعمل النقيب يرضى بتولى رئاسة الوزارة في عام ١٩٢٠ بينما كان في العمام الماضي يرفض امارة العراق رفضا باتا ؟

اننا لانجد في جميع المصادر التي بين ايدينا ما يكشف لنا عن سمر هذا التحول العجيب في موقف النقيب ، وهو سر جدير بالباحثين أن يدرسوه ويميطوا اللئام عنه ٠

تشير بعض القرائن الى ان كوكس انما استطاع اقناع النقيب عسن طريق ضربه على بعض الاوتار الحساسة فى قلبه • فالمعروف عن النقيب انه كان يمقت الثورة والقائمين بها مقتا شديدا كما كان يمقت المجتهدين الذين ايدوا الثورة بفتاويهم • وكان كذلك يشمثز من وضع مقاليد الحكم في ايدي كل من هب ودب من الناس بل يرى وضعها فى ايدى الاشراف

<sup>(20)</sup> Lady Bell (op. cit.) - P. 460.

من ابناء الاسر وذوي النسب والحسب • والمظنون ان كوكس عندما ذهب الى النقيب يحادثه في أمر تشكيل الوزارة اخذ يضرب على مثل هذه الاوتار الحساسة ، وربما ذكر له ان قيامه بتولى المسؤولية أمر واجب عليه يفرضه الشرع والعرف وانه أذا لم يفعل كان مقصرا في واجبه نحو بلاده ومعتقده الديني • ويحيل لي انكوكس قال له محذرا انه اذا لم يقبل تولي المسؤولية فسيضطر هو الى وضعها في أيدى اناس من الفئة التي يمقتها مقتا شديدا ، وسيكون في ذلك خراب البلاد • يقول آير لاند : ان كوكس ناشد النقيب بواجبه نحب البلاد وألمح له عن المطامع الشخصية لدى الآخرين ومدى الضرر الذى سوف يقع من جرائها اذا لم يتول هو تشكيل الوزارة (٢١) ي

#### اختيار الوزراء:

بعد أن رضي النقيب بتولى رئاسة الوزارة ظهرت مشكلة اخرى هي اختيار اعضائها ، ولم تكن تلك بالمشكلة الهيئة في تلك الظروف ، فقد كان بعض الرجال المعروفين لايقبلون بالاشتراك بالوزارة لاعتقادهم انها تحط من سمعتهم في نظر الناس ، كما ان رجالا آخرين كانت لهسم أسباب اخرى تمنعهم من دخول الوزارة ، وتحدثنا المس بيل في رسائلها عن الصعوبة التي جابهتها في اقناع بعض الرجال المرشحين ، فهي تقول مثلا عن جعفر العسكرى الذي رشح لوزارة الدفاع ، وكان قد عاد من سوريا منذ ايام قليلة ، انه جاء اليها يسألها عن رأيها فيما اذا كان اشتراكه في الوزارة سيعتبرها الناس لعبسة في الوزارة سيحطم سمعته الوطنية لان الوزارة سيعتبرها الناس لعبسة تحاوره حتى اقنعته بالقبول (٢٢) ،

وبعد جعفر العسكرى جاء دور السيد طالب فهو قد رشح لوزارة

<sup>•</sup> ٢١٩ فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) ـ ص ٢١٩ (٢١) (22) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, P. 175.

الداخلية ، ولكنه كان ممتعظا يشعر ان ذلك اهانة له لانه لايستطيع ان يكون ذا مرتبة ثانوية حتى ولو بالنسبة للنقيب نفسه ، فحاولت المس بيل بالتعاون مع فيلبي اقناعه ، ولم يقتنع الا بعد ان طلب منهم ان يعلنوا انه يأتي بعد النقيب في المرتبة مباشرة ، فاذا تمرض النقيب او مات حل محله ، وعلى اى حال فهو يريد ان تمنح له ارفع التشريفات ويحاط بحسرس شخصي كبير (٢٣) ، ويقول فيلبي في مذكراته : انه كان في ذلك الوقت على اتصال دائم بالسيد طالب حيث اشار عليه بالصبر واوصاه بالاذعان لحطط كوكس من اجل ان يتم تشكيل الحكومة الموقتة (٢٤) ،

وعندما تم اقناع السيد طالب اعلن ساسون حسقيل الذي كان مرشحا لوزارة المالية امتناعه عن القبول • فقد كان هذا الرجل لايحب ان يكون وزيرا مع السيد طالب في وزارة واحدة • وتصف المس بيل الجهود التي بذلتها هي وفيلبي وكلايتون لاقناعه ، فهي تقول في ذلك مانصه : « جاءني الميجر ييتس لتناول الشاي عصرا ومعه المستر تود وزوجته ، ففاجأنا المستر تود بقوله انه عندما ذهب لتهنئة ساسون افندي بوزارة المالية وجده هو وحمدي باشا بابان ( الذي عرض عليه منصب وزارة بلاحقيبة ) كليهما في حالة رفض • • • فتركت فنجان الشاي دون ان اشربه واسرعت عائدة الى الدائرة لاخبار المستر فيلبي • انه لم يكن هناك ولكني لمحت نورا في غرفة السنر برسي ، فذهبت اليه واخبرته • فأمرني بان اذهب حالا المي غرفة السنر برسي ، فذهبت اليه واخبرته • فأمرني بان اذهب حالا المي كأني احمل مستقبل العراق كله على يدى وحين وصلت الى بيت ساسون شغرت بالارتياح لاني وجدت المستر فيلبي والكابتن كلايتون هناك • ذلك شغرت بالارتياح لاني وجدت المستر فيلبي والكابتن كلايتون هناك • ذلك لان النقيب عندما تسلم وسالة ساسون بالرفض ارسلهما اليه على وجه السرعة ، وقد وصلت انا في الوقت المناسب ، فانهما قد بذلا كل جهدهما السرعة ، وقد وصلت انا في الوقت المناسب ، فانهما قد بذلا كل جهدهما السرعة ، وقد وصلت انا في الوقت المناسب ، فانهما قد بذلا كل جهدهما السرعة ، وقد وصلت انا في الوقت المناسب ، فانهما قد بذلا كل جهدهما

<sup>(28)</sup> Ibid - vol. 2. p. 177.

<sup>(</sup>۲٤) جون فيلبي ( المصدر السابق ) ــ ص ٤٦ · ــ ۲۲ ــ

لاقناعه دون جدوى • واعتقد ان قلقي الشديد لابد قد اوحى لي شيئناً لاقناعه لانه تأثر تأثرا محسوسا بعد ساعة من المجادلة المركزة معه على الرغم من ان اخاه شاؤول (الذي احترمه واعجب به ايضا) قد جاء وبذل جهده ضدنا ••• وقد استطعنا اخيرا ان نجعل ساسون افندى يوافق على مراجعة فكره والاجتماع بالسر برسى غدا • اني كنت على يقين في قلبي بان اللعبة قد كسبناها ولم انم تلك الليلة كثيرا ، فقد كنت أقلب في عقلي الادلة التي جادلته بها وتساءلت هل كان في مقدورى الاتيان بافضل منها • وفي الصباح التالي ، يوم الحميس ، جاء ساسون افندى في الساعة العاشرة ، فأخذته فورا الى السر برسي وتركته معه • وبعد نصف ساعة خسرج واخبرني بانه وافق • • • • ( ) • )

أعلن تشكيل الوزارة في ٢٥ تشرين الاول وكان اعضاؤها صنقين : صنف يتألف من وزراء عاملين وعددهم تسعة ، اما الصنف الآخر فعددهم اثنا عشر وهم الذين وضفوا بانهم وزراء بلا مناصب وزارية ، او هـم حسب التعبير الفرنسي ، وزراء بلا حقائب ، .

كان الوزراء العاملون هم: السيد طالب للداخلية ، وساسون حسقيل للمالية ، وجعفر العسكرى للدفاع ، وحسن الباچچى للعدلية ، وعسزت الكركوكلي للمعارف والصحة ، ومصطفى الآلوسى للاوقاف ، وعبداللطيف المنديل للتجارة ، ومحمد على فاضل للنافعة ، وقد اعتذر حسن الباچچى عن الاشتراك في الوزارة فحل محله في وزارة العدلية مصطفى الآلوسسي ، وحل محل الآلوسى في وزارة الاوقاف محمد على فاضل ، وبقيت وزارة النافعة شاغرة حتى ٢٩ كانون الثانى ١٩٢١ سـ كما سنأتي اليه ،

أما الوزراء بلا مناصب وزارية فهم : حمدى بابان ، عبدالحبسار الخياط ، عبدالغني كبه ، عبدالمجيد الشاوى ، عبدالرحمن الحيدرى ، فخرى الحميل ، محمد الصيهود ، عجيل السمرمد ، احمد الصانع، سالم الخيون،

<sup>(25)</sup> Lady Bell (op. cit.) - P. 460.

هادى القزوينى ، داود اليوسفانى • وقد اعتذر حمدى بابان وهسادى القزويني عن الاشتراك في الوزارة فحل محلهما ضارى السعدون ونجم البدراوى •

يقال ان تعيين هؤلاء الوزراء غير العاملين كان من بنات افكار النقيب لانه كان يريد ان يجمع في وزارته اكبر عدد ممكن من ابناء الاسر القديمة ومن طريف مايروى عنه في هذا الصدد انه عندما رشح فخرى الجميل ليكون احد هؤلاء الوزراء تردد كوكس في قبوله فقال له النقيب : «مولاى» انه ابن فلان ، وجده فلان ، فبأى وجه اقابل اجداده في العالم الآخر اذا لم ادخله الوزارة ، (٢٦)

وقد عين لكل وزير عامل مستشار بريطاني يسيره ويوجهه ، وتقرر ان يعرض الوزير جميع الاعمال الرسمية على مجلس الوزراء عن طريق المستشار ، وأن تنقل جميع مقررات المجلس الى الوزير عن طريت المستشار ايضا ، وللمستشار الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء حين يجرى البحث فيها حول أعمال الدائرة المختصة به ، وان يشارك في المناقشة دون ان يكون له حق التصويت (۲۷) ،

كان المستشار في الواقع هو الحاكم الفعلي في كل وزارة تقريبا ، ولم يكن للوزير من أمر ونهي الآفي نطاق محدود جدا ، وقد أخذ بعض الوزراء يتذمرون من ذلك بينما سكت الآخرون وأطاعوا ، وادرك الاهالي حقيقة النظام الجديد فصادوا يفضلون ان يراجعوا في معاملاتهم المستشار بدلا من الوزير ، اذ انهم كانوا واثقين من أن حاجاتهم لاتقضى الاعن هذا الطريق ، يروى ساطع الحصرى عن احد الوزراء وهو عزت الكركوكلي الذي كان في العهد العثماني قائدا عسكريا انه قال له : « أنا في كل الوظائف التي توليتها قبلا كنت آمرا مطلقا ، ولكن بعد ان صرت وزيرا

 <sup>(</sup>٢٦) خيرى العمرى ( حكايات سياسية ) ـ القاهرة ٩٦٩ ـ ص ٤٣٠
 (٢٧) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) ـ ص ٢٢٢ ٠

هنا صار امري لايتعدي حدود هذا البارافان، (۲۸) .

وقد نظم معروف الرصافى في هذا الموضوع بيتين من الشعر بعنوان «حمام الوزارة» تناقلتها الافواء في ذلك الحين هما :

الا بلنـــوا عنــي الوزيـــر مقالـــة لــه بينها لو كان يخجــل توبيـــخ

أراك بحمسام الوزارة نسورة

وأما جناب المستشار فزرنيخ (۲۰)

وقد اشار الى مثل هذا المعنى ياقر الشبيبي حيث قال فى قصيدة لـــه نظمها بعدئذ:

المستشار هو الذي شميرب الطلا فعلام يما همذا الوزيس تعربسه

#### مفارقات البداية:

وقع الاختيار على القشلة لكي تكون مقر الوزارات أن غير انها كانت في ذلك الحين مشغولة من قبل الجيش الانكليزى ، وقد طلب كوكس من الجنرال هامبرو اخلاءها ولكن الجنرال تلكأ في ذلك وماطل ، ولم يتسم اخلاءها الا بعد فترة غير قصيرة •

وعندما انتقلت الوزارات الى القشلة استحوذ السيد طالب على افضل الاجتحة فيها ليكون مقرا لوزارته ، وهو الجناح الذي يقع فوق البساب الوسطى ، وقد خصص السيد طالب غرفة واسعة بجانب غرفته لفيلبي الذي كان قد عين مستشارا له ،كما خصص غرفة واسعة اخرى لتكون ديوانا له يستضيف فيها زواره ويقدم لهم الطعام عندما يحين وقت الغداء ، وكان السيد طالب يسكن يومذاك في دار قريبة من القشلة في محلة جديد حسن

<sup>(</sup>۲۸) ساطع الحصرى ( مذكراتي في العراق ) - بيروت ١٩٦٧ - ج١ --ص ٥١ ٠

<sup>(</sup>٢٩) معروف الرصافي ( ديوان الرصافي ) ــ بيروت ــ ص ٥١٤ ٠

باشا ، فكان الطعام الفاخر ينجلب من داره كل يوم الى غرفة الديوان لـــه ولضيوفه .

والغريب ان أردأ اجنحة القشلة خصص لوزارة الدفاع ، فامتعض من ذلك وزير الدفاع جعفر العسكرى كل الامتعاض ، يقول فيلبي فسي مذكراته : « جاءني جعفر بائنا يشكو ، والدموع في عيونه لانه كان رجلا حساسا شديد العصبية ، من حشره هو ومستشاره الكولونيل ايدي فسي غرفة تشابه الاصطبل ليس فيها الاثاث الذي يليق بالمكتب ، ألم يكن هو وزيرا للدفاع مع لاشيء يدافع به ولا شيء يدافع عنه ٥٠٠ » (٣٠)

خصص لرئيس الوزراء راتب شهرى قدره سبعة آلاف روبية ، كما خصص لكل من الوزراء وانستشارين ثلاثة آلاف روبية ، والواقع ان هذا الراتب كان يعد ضخما جدا في تلك الايام ، ولم يكن من المألوف في العهد العثماني ان ينال احد مثل هذا الراتب الا نادرا ، ويروى ان وزير العدلية مصطفى الآلموسي حين ذهب الى المصرف العثماني لقبض راتبسه الاول وشاهد الرزمة الكبيرة من النقود الورقية التي قدمها المحاسب له ، سأل قائلا : « أهذه الرزمة كلها لي ؟ ، ولما أجابه المحاسب بالايجاب رفسع يده الى السماء بلا شعور وقال : « اللهم انصر الدين والدولة ! »(٢١) ،

وعلى أي حال فان السيد طالب لم يهن عليه ان يكون راتبه مشل راتب بقية الوزراء ، فذلك يخالف الشرط الذى اشترطه على الانكليز عند قبوله الاشتراك في الوزارة • وفي ٢٧ شباط ١٩٢١ أرسل المندوب السامى الى مجلس الوزراء اقتراحا بجعل راتب وزير الداخلية خمسة آلاف روبية اسوة براتب وزير الداخلية في اسطنبول • وفي ٢٧ منه اجتمع مجلس الوزراء للنظر في الاقتراح فقرر بالاجماع قبوله مع اضافة ألف روبيسة

<sup>(</sup>٣٠) جون فيلبي ( المصدر السابق ) ـ ص ٤٩\_٤٩ .

<sup>(</sup>٣١) خيري العمري ( المصدر السابق ) ـ ص ٤٥٠

الیه ، وبهذا صار راتب السید طالب ستة آلاف روبیة (۳۲) ــ أي ضـــعف راتب النقیب . ولا یعلوه سوی راتب النقیب .

وتروى في هذا الصدد قصة طريفة جذا هي ان الوزراء كانوا قد اتفقوا فيما بينهم قبل انعقاد المجلس على معارضة الاقتراح عند تقديمه اليهم ، واخذ يشجع بعضهم بعضا على الصمود تجاه السيد طالب ، ولكنهم عندما انعقد المجلس تحاذلوا تجاه نظرات السيد طالب المرعبة ، وكان اول المتخاذلين ساسون حسقيل حيث سارع الى القول « موافق » ، ثم أخسد الوزراء يقتدون به واحدا بعد الآخر حتى وصل الدور الى عبدالمجيد الشاوى وكان معروفا بحسن النكتة ، فهو بدلا من أن يقول « موافق ، قال الشاقى « منافق » وكان في ذلك اصدقهم جميعا !

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان ينعقد في دار النقيب الواقعة على شاطىء النهر بجوار بناية المصرف الزراعى الحالية ، وسبب ذلك ان النقيب لم يكن قادرا على الخروج من داره لابتلائه بداء المفاصل وكان المجلس ينعقد مرتين في الاسبوع ، في يومى السبت والانتسين ، فيتوجه الوزراء اليه بعد صلاة الظهر ، حيث يأتي فريق منهم راكبا بالسيارة ، وفريق بالعربة ، وآخرون على ظهور الخيل ، حتى اذا انتظم عقدهم وشربوا القهوة اشار النقيب الى سكرتير المجلس السيد حسسين افنان قائلا له « اقرأ ياولدى » ، فيباشر السيد حسين بتلاوة الكتب الواردة وبعد ان يتم المجلس مداولاته يدعوهم النقيب لتناول طعام الغداء عنده ، وقف السيد محمود الكيلاني ، وهو ابن النقيب الاكبر ، عند الباب على طريقة الولائم التقليدية : فهم يقولون عند الخروج « سفرة دائمة وبيت عامر » ، وهو يرد عليهم بالعبارات المناسبة (٣٤) ،

<sup>(</sup>٣٢) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) ـ صيدا ١٩٦٥ \_ ج١ ص ٢١-٢١ ٠

<sup>(</sup>٣٣) خيري العمري ( المصدر السابق ) \_ ص ٥٩ــ٤٦ ٠

<sup>(</sup>٣٤) المصدر السابق - ص ٤٦-٤٦ ٠

#### بحر العلوم الطباطبائي:

كان كوكس راغبا منذ البداية في اسناد وزارة ذات حقيبة الى رجل من الشيعة ، وقد وقفت تجاه رغبته هذه عقبتان : اولاهما ان النقيب وبعض الوزراء المتنفذين لم يكونوا يوافقون على ذلك • والثانية هي ان الشيعة أنفسهم كانوا يحتقرون أي رجل منهم يقبل الاشتراك في الوزارة ، فاذا تجرأ أحد منهم ودخل في الوزارة نبذوه اجتماعيا وربما اهانوه • واذا كان هذا الرجل من رجال الدين اطلقوا عليه لقب « عالم الحفيز ، اى صديق الانكليز او عميلهم •

تمكن كوكس اخيرا من اقناع النقيب والوزراء المتنفذين بالموافقة على اسناد وزارة ذات حقيبة الى رجل من الشيعة • ففي ١٤ تشريب الثاني ١٩٢٠ كتبت المس بيل تقول: المظنون ان الوزارة سوف يعساد توزيع المناصب فيها من اجل ادخال رجل شيعى فيها (٣٥٠) • ومما يلفت النظر ان هذا الذى ذكرته المس بيل حول اعادة توزيع المناصب الوزارية لم يتحقق الا بعد مرور اكثر من شهرين ، والظاهر ان هذا التأخر نشأ من جراء صعوبة المثور على رجل من الشيعة له مكانته الاجتماعية ويرضى بالاشتراك في الوزارة •

تم العثور اخيرا على رجل من اهل كربلاء يرضى بذلك اسمه السيد محمد مهدى بحر العلوم الطباطبائي • فأرسل اليه النقيب في ٢٤ كانون الثانى رسالة يذكر فيها اسناد وزارة المعارف والصحة اليه ، وفى عسباط أجابه الطباطبائي برسالة مليئة بالعبارات التقليدية الطنانة ، وهـذا نصها :

حضور جناب الاكمل الافضل حضرة رئيس الوزراء نقيب الاشراف والعظيم من صفوة آل عبد مناف دام ظله وعلاه •

بعد السلام عليكم وعلى من يحظى شرفا بخدمتكم ورحمة الله

<sup>(35)</sup> Lady Bell (op. cit.) - P. 464.

وبركاته • لقد تشرفت اناملي اليوم باستلام أمركم الصادر علي المؤرخ ١٤ جمادى الاولى ١٣٣٩ مبتهجا به حيث أنابني عن توجيه ألطافكم على مخلصكم واني لافتخر بخدمة الوطن والملة التي اصبحت زعيبها وعظيمها ولو لم يكن بها من الشرف الا امتثال أوامركم لكفاني فخرا وها أنسي مترقب اجراء أمركم السامي سعيا على العين لاسعيا على القدم •

٢٥ جمادي الأولى ١٣٣٩ بحر العلوم زادة : محمد مهدي (٣٦)

كان عزت الكركوكلي يتولى حينذاك وزارة المعارف والصحة ، فجرى نقله الى وزارة النافعة بعد تبديل اسمها الى وزارة الاشكال والمواصلات ، • وفي ٢٢ شباط تم اسناد وزارة الصحة والمعارف الى الطباطبائى •

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الطباطبائي كانت له خدمة سابقة في وظائف الحكومة في بداية الاحتلال ، حيث ورد اسمه في القوائم التى ذكرها ويلسون في ملاحق مذكراته ، فقد عينه الانكليز معاون حاكم سياسي في كربلاء في ١ شباط ١٩١٨ (٣٧) ، ومعنى هذا ان الطباطبائي كان من « علماء الحفيز » ،

#### ازمة وزارية:

في أواخر تشرين الثاني ١٩٢٠ حدثت ازمة في الوزارة تعد اول ازمة وزارية في تاريخ العراق الحديث ، وكان مثيرها السيد طالب • وتعلل المس بيل سبب الازمة بان السيد طالب حين يئس من مساعدة الانكليز له على نيل التاج العراقي أخذ يتظاهر بالوطنية وأعلن استقالته من الوزارة • تقول المس بيل في رسالة الى والدها مؤرخة في ٢٩ تشرين الثاني مانصه :

« نحن الآن في أوج أزمة وزارية • فان السيد طالب استقال وطلب

۳۹) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) – ج۱ ص ۹۹ (۳۹) (۹۶) Wilson ( op. cit. ) vol. 2, p. 888.

أن تسمح له بالذهاب الى لندن هو وأولاده ، وقدم لاستقالته حججا واهية جدا • أما دوافعه الحقيقية فهي كما اعتقد انه أدرك اننا لاننوي فرضه على الناس ضد رغبتهم فأراد أن يجتذب اليه المتطرفيين وحتى الوطنييين الحقيقيين • ولهذا ألقى في مجلس الوزراء خطبة طويلة طلب فيها اعلان سيظهر نفسه للناس بأنه وطني حقيقي وانه كان على استعداد للعمل مع الانكليز ولكنه وجد ذلك مستحيلا • وعلى اى حــال فان النقيب وعــدة وزراء كانوا قد علموا بالامر مقدما ، وان جعفس وساسون قضيا معظم الصباح في الحديث معي • واتخيل انهم سوف يتبنون منهج السيد طالب مع بعض التعديل ، وبذا يأخذون الربح من أشرعته • وقد اتفقنا فــــي الرأي على ان استقالته تدعو الى الاسف ، اذ هي تؤدي الى هــز الوزارة التي هي في وضع غير مريح • وفي الوقت نفسه اذا أصر السيد طالب على الاستقالة فابنا يجب ان نواجه ذلك بصلابة • فاننا اذا استطعنا الصمود تجاه هـــذه الضجة فسيكون تخلصنا من السيد طالب ذا فاتــدة كبيرة لنا بــلا ریب ۲۰۰۰ (۳۸)

ولم يكتف السيد طالب باعلان استقالته بل اتصل بجريدة «الاستقلال» التى كانت في ذلك الوقت تنطق بلسان الوطنيين ، وقد نشرت له الجريدة حديثا قالت انه جرى بينه وبين احد محرويها ، فقد سأله المحرد يستوضح منه خبر استقالته ، فأجابه السيد طالب قائلا بان الرأى العام ضد السوزارة الحاضرة ، وهو يعتقد ان الحكومة اذا لم يعاضدها شعبها فانها لايمكن ان تنجح في مهمتها ، وذكر السيد طالب في حديثه انه قدم مطاليب مشروعة ومعتدلة من أجل نفع الامة والوطن ولكن هذه المطاليب حصل بعض التردد في قبولها ، فاضطر هو الى الاستقالة لكي تبقى صحيفته بيضاء كما كانت في أول امرها ، ولما سأله المحرر عن ماهية تلك المطاليب ، أجاب : ان ذلك

<sup>(38)</sup> Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, P. 185-186.

سر لايمكن افشاؤه ولكن الرأى العام سيطلع عليه في الوقت المناسب • ثم قال ان اكثرية الوزراء يقفون الى جانبه • فسأله المحرر : هل ان استقالته نهائية ؟ فأجاب : ان استقالته ليست نهائية وهو يمكن ان يرجع عنها حين يتأكد من قبول مطالبيه (٣٩) •

وفي ٤ كانون الاول كتبت المس بيل الى والدها رسالة اخرى ذكرت فيها شيئًا عن استقالة السيد طالب وأثرها في الرأي العام ، فهي تقول :

« ان بهلوانيات السيد طالب تثير معظم اهتمامنا ، وقد اخبرتك عن استقالة السيد طالب وسحبها ، فان هدفه الوحيد هو التملق للوطنيين ، وقد أوضح موقفه ببجلاء في حديث له مع محرد جريدة الاستقلال المتطرفة التي ظهرت بعد سحب استقالته ، حيث قال بأنه كان قد راقب الرأي العام بدقة فوجده ضد الوزارة الحالية ، وهو من جانبه قد قدم سلسلة من المطاليب التي يجب أن يعرضها مجلس الوزراء على السر برسى كوكس ، وكان من جملة هذه المطاليب عودة المنفيين واللاجئين ، ومنح حرية اكبر للوزراء في ممارسة اعمالهم النح ٠٠٠ ولكن هذه المطاليب لم ينظر اليها زمسلاق الوزراء بعين القبول ، ولهذا وجد من واجبه كوطني ان يستقيل وهو يأمل من زملائه أن يقتدوا به في الاستقالة اذا كانوا يحبون وطنهم ، ثم ألمح بغموض الى انه سيعيد النظر في موقفه في حالة موافقة المجلس على مطاليبه ، وفي الحقيقة ان مناورات السيد طالب قد دعمت موقفه بين الشباب العرب وفي الحقيقة ان مناورات السيد طالب قد دعمت موقفه بين الشباب العرب الذين كانوا يمقتونه من قبل » •

وأضافت المس بيل الى ذلك قائلة: ان ساسون حسقيل وعبدالمجيمة الشاوى كانا الوحيدين اللذين وقفا حقا ضد السيد طالب في المجلس ، أما جعفر العسكرى فقد وافقه على لعبته • وهى تعلل ذلك بان العسكرى انعا فعل ذلك لكى يجد له طريقا فيما بعد ولا سيما عند عودة العراقية من

<sup>(</sup>٣٩) جريدة و الاستقلال ، في عددها الصادر في ١ كانون الاول ١٩٢٠ .

سوريا • وتنقل المس بيل قولا قاله حسين افنان في وصف لعبة السيد طالب هو : • ان السيد طالب قضى الموظفين سنة قبل هذا في مكايدة أدهى الموظفين الاتراك وعرف كل صغيرة وكبيرة من فن اللعبة ، (• ؛) •

وعلى أي حال فان السيد طالب لم يستمر في لعبته طويلا • ففي المه كانون الاول كتبت المس بيل تقول: « جاءني السيد طالب اليوم ، وهو يوم الاحد ، ويبجب ان اعترف انه احدث انطباعا حسنا لدي و فانه اخبرني بصراحة بأنه يرغب في ان يكون امير العراق • واخذنا نتداول حسول وضعه بتفصيل ، وظننت انه ابدى حكمة وتعقلا • وبعد هذا بدأنا نتحدث عن الجريدة الوطنية العنيفة \_ تقصد جريدة الاستقلال \_ التي اصبحت الآن بلشفية تماما ومن المحتمل انها تقبض المساعدات المالية • فانه يفكر اننا يجب ان نغلقها ، واعتقد ان رأيه هذا صحيح وسوف أنقله الى السربرسي غدا • • ، (١٤) •

#### جريدة الاستقلال:

ان جريدة و الاستقلال ، \_ كما أشرنا اليه آنفا \_ كانت تنطق بلسان الوطنيين • والواقع ان هذه الجريدة لم تكن جريدة اعتيادية بل كانت شبه منظمة سياسية يجتمع في دارها الوطنيون ويساهمون في كتابتها • انها كانت أول جريدة معارضة للسياسة البريطانية في العراق •

صاحب الجريدة هو عبدالغفور البدري، وكان في اثناء الحرب ضابطا وانضم اخيرا الى الثورة العربية • وهو لم يستطع الحصول على امتياد الجريدة الا بعد تردد ومماطلة من المسؤولين • وقد صدر العدد الاول منها في ٢٨ ايلول ١٩٢٠ • وكانت ادارتها على شاطى النهر في جانب الرصافة قرب المحكمة الشرعية الحالية •

لم يكن عبدالغفور البدري يتقن الكتابة ، او لعله لاقسدرة له على

<sup>(40)</sup> Ibid - vol. 2. p. 188-189.

<sup>(41)</sup> Ibid - vol. 2. p. 129.

الكتابة كما قيل ، ولكنه كان رجلا ذا حزم ورأي واستطاع ان يجمع حوله عددا من الكتاب لساهموا في تحرير جريدته ، وكان من جانبه يتحمل تبعة ما يكتبون ويحميهم • وكان رئيس تحرير الجريدة في اول امرها قاسم العلوي ، ويساعده في التحرير كثيرون منهم علي محمود الشيخ علي وطالب مشتاق ومهدى البصير وسامي خونده ورشيد الصوفى وعونى بكر صدقي وحسين الرحال ومصطفى على وباقر الشبيبي وسلمان الشيخ داود واحمد جمال الدين وفهمي المدرس وعبداللطيف حبيب وخيرى حماد الفلسطيني وغيرهم • ويقول رفائيل بطي في وصف هذه الجريدة : « كان المرء يحس وهو في ادارة هذه الجريدة انها مؤسسة شعبية وطنية ونادى سياسي مكتظ بالكافحين ، حركة نشيطة بشترك فيها جماعات من الاهلين من طبقات الشعب ، هذا يتبرع بالمال ، وذاك يكتب ، وآخرون يتبرعون بتسبير ادارة الجريدة ، وذلك يبدى الافكار ويوجه • وتلف الجميع حماســـة جارفة ٠٠٠ حتى ان ( لافتة ) الجريدة على باب الادارة كتبت بالالوان المربعة ( الابيض والاسود والاخضر والاحمر ) وهي ألوان العلم العربي الذي حمل ابان الثورة في الحجاز ، قبل أن يرفرف في سماء العراق علم عراقي » • ويضيف رفائيــل بطي الى ذلك قــائلا : « وهنـــــاك حقيقــــة يحسن تستجيلها هي ان صدر حكومة الاحتلال الانجليزية كان رحباً ازاء ما تكتبه جريدة الاستقلال ، فأفسحت مجالاً لا بأس بـ من حريـة الصحافة مما لم نجده بعد ذلك مراعى دائما في عهد الاستقلال ، (٢٠) .

وقد أعطتنا المس بيل في احدى رسائلها وصفاً عجيباً للجماعة التي كانت تلتف حول جريدة « الاستقلال » حيث قالت : « ان القوميسين التقدميين هنا ، وهم الذين لا يريدون الاتراك ولكنهم غير راضين عسن وضعهم الحاضر ، يستعملون اسطورة البعبع التركي على أمل ان يأتسي الاتراك لاخراجنا من البلاد ثم يأتون هم بدورهم ليخرجوا الاتراك منها الاتراك كالتراك المنها المناه المنا

<sup>(</sup>٤٢) رفائيل بطي ( الصحافة في العراق ) ــ القاهرة ٩٥٥ ــ ص ٦٠٠

ان الذين يفكرون بمثل هذا التفكير هم جماعة صغيرة ولكنها ذات صخب ، وعندهم جريدة تنطق بلسانهم تسمى « الاستقلال » وان معظم كتابها وأتباعهم أشخاص لا تستطيع أية حكومة استخدامهم ، ولو أنساخرجنا من البلاد لصاروا ضد الذين يأتون بعدنا ٠٠٠ ، (٣٠)

كانت جريدة والاستقلال، تكثر من ترديد اسم الامير فيمسل على صفحاتها، وتطنب في مدحه وتبدي تألمها لما جرى على سوريا عقب اخراجه منها و كانت فوق ذلك تشير بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى ان فيصل هسو المرشست اللائق لمسرش العسراق وقسد نشسسرت فسي الم آب ١٩٢٠ برقية مصدرها لندن فحواهما ان فيصل في طريقه الى سويسسرا لمقابلة رئيس الوزارة البريطانية الموجودة هنالك للمداولة في شأن اجلاسه على عرش العراق و ولا حاجة بنا الى القول بان عنا الله القول بان عبوي طالب مشتاق في مذكراته : ان السسيد طالب عسرض على عبدالغفور البدري اتنى عشر ألف روبية لقاء الامتناع عن ذكر فيصل ، فرفض البدري ذلك (13) .

ويروي سلمان الشيخ داود الذي كان من محرري الجريدة كما أسلفنا: ان السيد طالب عندما قدم استقالته استدعاه وعرض عليه اوراقا تضمن استقالته وشكواه من تدخل المستشارين وقال له ان فيلبي والمس يل راجعاه واقنعاه لسحب الاستقالة وأنه وعدهم بذلك ، ثم طلب السيد طالب من سلمان أن يكتب في الجريدة مقالا في مدحه وفي الاشادة بوطنيته، ولكن سلمان لم يفعل ما طلبه منه السيد طالب بل فعل العكسس مسن ذلك (٥٠) ، فقد ظهرت الجريدة في اليوم التالي تحميل مقالا بعنوان

<sup>(43)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, P. 205.

<sup>(</sup>٤٤) طالب مشتاق ( اوراق آيامي ) \_ بيروت ١٩٦٨ ج١ ص ٩٦ ٠

<sup>(</sup>٤٥) خيري العمرى ( شخصيات عراقية ) ـ بغداد ١٩٥٥ ـج١ ص ٣٨٠٠

أريد حياته ويريد موتي ، وكان مقالا يتضمن هجوماً شديداً على السيد طالب من دون ذكر اسمه انما يشير اليه اشارة تدل عليه بوضوح (٤٦) .

صار السيد طالب يتحين الفرصة للإيقاع بجريدة و الاستقلال ، ومحرريها وقد واتنه الفرصة أخيراً في ٩ شباط ١٩٢١ ، ففي ذلك اليوم كان بعض المنفيين في جزيرة و هنجام ، قد عادوا الى بفداد بعد اطلاق سراحهم وكان من بينهم أحمد الشبيخ داود وجعفر الشبيبي وعارفالسويدي ومحمد مصطفى الخليل ونورى فتاح وغيرهم ، فأصدرت الجريدة عدماً خاصاً بتلك المناسبة كتبت في صدره عنواناً مثيراً بالخط العريض هذا نصه و نهنى والامة العراقية بقدوم بعض منفينا الكرام ونطلب ارجاع جميسع المنفيين بلا استثناء كما اننا نواصل الطلب في تنفيذ سائر المواد السبعة » ، م ذكرت الجريدة تحت هذا العنوان منهاجاً للكفاح السياسي يتضمن سبع مواد منها اطلاق حرية الصحافة والاجتماعات ، واصدار العفو العام ، والغاء الادارة العرفية ، ولم يكد هذا العدد ينتشر بين الناس حتى صدر الامس من وزارة الداخلية باغلاق الجريدة وتوقيف صاحبها مع أحد عشر رجلاً من أعواضه ،

لم يمكن الموقوفون في الحبس مدة طويلة ، فقد توسط مستشار العدلية بونهام كارتر في أمرهم ، واستطاع أن يطلق سراح سبعة منهم ، ثم أبعدت الحكومة اثنين آخرين منهم ، أما الثلاثة الباقون وهم عبدالنعور البدري ومهدي البصير وقاسم العلوي فقد سيقوا الى المحكمة ، وتعتبسر محاكمتهم أول محاكمة صحافية في تاريخ العراق الحديث ، وقد حكمت المحكمة على البدري بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة سنة واحدة ، وعلى البصير لمدة تسعة أشهر ، وعلى العلوي لمدة ستة أشهر ، كما قسرت المحكمة تعطيل جريدة « الاستقلال ، لمدة سنة كاملة ،

<sup>(</sup>٤٦) جريدة « الاستقلال » في عددها الصادر في ٢٢ كانون الاول ١٩٢٠ •

ينحكى ان السيد طالب مر على عبدالغفور البدري وهسو يعمسل في تكسير الاحجار في الشارع مع السنجناء العاديين ، فقال له : « أيعجبك هذا ياعبدالغفور ؟ » فاجابه البدري : « ليس أحب الي من التعذيب في سبيل وطني وشعبي ، امضو في تعذيبكم ما شاء لكم الهدوى ، والويل لكم من الشعب ! » (٧٤) .

#### العائدون:

كان في سوريا عدد كبير من الضباط والموظفيين العسراقيين الذين كانوا في خدمة الحكومة الفيصلية فلما سقطت تلك الحكومة على أثر معركة ميسلون فقدوا وظائفهم وصار الكثير منهم في ضيق معاشى شديد.

كان جعفر العسكري أول من عاد منهم الى العراق ، وقد وصل في ١٩٢ تشرين الاول ١٩٢٠ حيث تولى وزارة الدفاع ـ كما ذكرنا من قبل وصار العسكري يلح في مجلس الوزراء لكي تبذل الحكومة مساعدتها في تعجيل عودة الباقين بالنظر لحالتهم المعاشية السيئة من جهة ولحاجة العراق الى خدماتهم من الجهة الاخرى (٤٨) .

استحصلت الحكومة من القنصل الفرنسى ببغداد قائمة تحتوي على ٢٤٠ اسماً من أسماء الضباط العراقيين الموجودين في سوريا • وفي ٢٧ تشرين الثاني ١٩٧٠ أبرق كوكس الى لندن يطلب الاذن بتسميل عودتهم وفي منتصف شباط ١٩٢١ وصلت الى بغداد أول جماعة منهم كان في مقدمتهم نوري السعيد الذي عين وكيلاً لوزير الدفاع جعفر العسكري • ويجب أن لا ننبى في هذا الصدد ان نوري وجعفر كانا متصاهرين اذ كان كل منهما متزوجاً من أخت الآخر •

كتبت المس بيل في ٧٤ شباط تقول : « شهد الاسبوع الماضي الوصول

<sup>(</sup>٤٧) فائق بطي ( اعلام في صحافة العراق ) - بغداد ١٩٧١ - ص ١٧٧٠ (٤٨) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) - ص ٢٢٥ .

الاول لعناصر جديدة هم الضباط العراقيون الذين كانوا في سوريا وبدأوا يعودون • وكان أول من جاء منهم نوري باشا زوج أخت جعفر ••• وفي اليوم التالي لوصوله تلفن لي جعفر يسألني متى يسمستطيع نودى لقاء السر برسي • فطلب السر برسي منهما المجيء حالاً وتناول طعمام الغداء عنده • فجاءا في الساعة الثانية عشرة وجلسا ساعة معي • وقد دعوت الكابتن كلايتون الذي كان يعرف نوري ويحبه • وجاء الميجس موراي ، وجرى بينهما حديث مهم جداً ٠٠٠ ،(٤٩) • وأخذت المس بيل تقارن في رسالتها بين جعفر العسكري ونوري السعيد ، فقالت : « ان جعفر وجل طيب تحفزه أرفع المثل ، وتعوزه القوة ، انه في طبيعته رجل متسامح، بدين جداً ، مع ابتسامة مشرقة ، وهو يستجيب فورا للصداقة والتعاطف، البدنية والذهنية يكون متحمساً في اعتقاداته السياسية • ولكنه ليس لديــــه ما يجعله معروفًا بذلك لدى الجمهور • فهو لم ينجح في اجتذاب المتطرفين الشبان في بغداد وفي اقناعهم بنزاهتنا على نحو ما هو مقتنع بها • أما صهره نوري فهو يختلف عنه تماماً ، ففي اللحظة التي رأيته فيها ٠٠٠ أدركت أننا نواجه طاقة قوية ومرنة وان علينا اما ان نتعاون معه او ندخل معه في صراع شاق ـ شاق جداً للانتصار عليه » (٠٠) •

أخذ جعفر ونوري يعملان معاً لتسهيل عودة العراقيين من سوريا وايجاد الوظائف المناسبة لهمم • وفي ٦ آذار وصلى عن طريق البحسر ١٩١١ ضمابطا عراقيماً مسع افسراد عائلاتهمم • وفي ١٤ منه وصل عن طريق الصحراء ناجي السمويدي مع خمسة عشر شخصاً • وفي ٣ تشرين الثاني وصل توفيق السويدي • وفي

<sup>(49)</sup> Lady Bell (op. cit.) p. 476.

<sup>(50)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, P 209-210.

٢١ منه قرر مجلس الوزراء تخصيص ٥٥ ألف روبية لاعادة بقية الضباط
 العراقيين الذين ظلوا في سوريا لعدم توفر نفقات السفر لديهم •

وفي الوقت نفسه أخذ العراقيسون الذين كانوا موجودين في تركيسا يعودون الى العراق (٥١) ، وهم من الموظفين السابقين او الضباط او التجار أو الطلاب ، وكانت قد وصلت قبلنذ أول دفعة من الاطباء العراقيين الذين درسوا الطب في اسطنبول ، وهم : هاشم الوتري وفائق شاكر وسامي شوكت وشاكر السويدي واسماعيل الصفار وصائب شوكت وشوكت الزحاوي وغيرهم (٥٢) .

#### هل الوظائف:

كانت الوظائف الحكومية في بداية الاحتلال البريطاني يشغلها موظفون و عند تشكيل الوزارة النقيية الموقعة بدأت السياسة تنجه نحو تقليص عدد البريطانيين والمهنود و وتكثير العراقيين و يقول فيلبي في مذكراته: ان مندما تولى منصب مسار وزارة الداخلية وجد عدد الضباط البريطانيين الاداريسين ببلغ ١٣٠٠ فعمل على تخفيضه الى ٤٠ وقد منح الذين أخرجوا من وظائفهم اكراميات سخية لكي يتسنى لهم تدبير شؤونهم حتى يمكن لهم الحصول على وظائف اخرى (٥٣) و

وفي ٢ كانون الثاني ١٩٢١ تأسست قيادة للجيش العراقي في مقسر وزارة الدفاع من عشرة ضباط ، وأخسد الجيش ينمو منذ ذلك الحسين ممناضبه وتشكيلاته ، وصار الضباط العسائدون مسن سسوريسا يمسلأون

<sup>(51)</sup> Report on Iraq Administration - October 1920 - March 1922 - P. 7.

<sup>(</sup>٥٣) هاشم الوترى ومسر خالد الشابندر ( تاريخ الطب في العراق ) – بغداد ١٩٣٩ ـ ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>۵۳) جون فيلبي ( المصدر السابق ) .. ص ٢٦\_٧٤ .

تلك المناصب شيئاً فشيئاً • وفي الوقت نفسه أخذ مجلس الوزراء يصدر التعيينات انتعاقبة لمل الوظائف الادارية في الالوية • وقسد كتبت المس بيل في ٧ شباط تقول : « ان المجلس قرر عدداً من التعيينات في المناصب الادارية في الالوية متصرفين وقائمقامين • وكان الكثير منهم صالحين الى حد ما • وان السر برسي يوافق على التعيينات عندما يصر النقيب ، وأظن انه مصيب في ذلك • فاننا يجب أن نجلس ونرى كيف يرتكبون الاخطاء ان كل التعيينات تصدر من وزارة الداخلية (٤٠) » •

وفي ٢٧ شباط وافق مجلس الوزراء على الاستفناء عن الموظفين الهنود تدريجاً وتعيين موظفين عراقيين بدلاً عنهم (٥٥) • وبهذا أصبحت أبواب الوظائف مفتوحة للعراقيين ، فأسرع لاغتنامها العائدون من سوريا وتركياء كما أسرع اليها الموظفون السابقون الذين فقدوا وظائفهم على اثر انسحاب الاتراك من العراق • وذكرت المس بيل ان السيد خالب حدثها عن الحاجة الفودية لسد افواه رواد المقاهي من الموظفين القدامي والضباط ، وقال عنهم انهم الانفى فقر مدقع ولا بد من اسكاتهم بتعينهم في وظائف حكومية • وقد وافقت المس بيل على رأيه هذا موافقة نامة (٢٥) •

والملاحظ بوجه هام ان العائدين من سوريا حصلوا على جصة الاسد من الوظائف العالية مما أثار عليهم حنق أبناء الأسر المعروفة الذين كان يحتكرون كثيراً من تلك الوظائف في المهد التركي • فلقد كان العائدون في الغالب من اسر متوسطة او فقيرة ، وقد حدث صراع خني بينهم ومين ابناء الاسر المعروفة واستمر هذا العمراع مدة طويلة ، كما سنأتي اليسه في حينسه •

<sup>(54)</sup> Lady Bell (op. cit.) - P. 474.

<sup>•</sup> ٢١ م ج من ١ ( المعدر السابق ) م ج من ( ٥٥) عبدالرزاق الحسني ( المعدر السابق ) عبدالرزاق الحسني ( ٥٤) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, P. 192.

ويعجب أن لا ننسي في هذا الصدد ان اليهود استطاعوا ان يحصلوا على حصة كبيرة من الوظائف في ذلك الحين • ويُعزى ذلك الى سبين، اولهما : ان اليهود كانت لديهم مدارس خاصة بهم ذات مستوى تعليمسي لا بأس به حيث تعلموا فيها اللغات الاجنبية ومسك الدفاتر وغيرها مـــن المواضيع التي كانت يومذاك من الامور النادرة في العراق ، ولهذا فقد اعتبرتهم الحكومة أكفاء لتولي الوظائف التي تحتاج الى خبرة في تلك المواضيع • والسبب الثاني هو ان الانكليز كانوا يعتبرون اليهود من انصارهم والمؤيدين لحكمهم في العراق ، فساعدوهم على دخول الوظائف • ويمكن أن نضيف الى ذلك سبباً الله هو شخصية زعيمهم ساسون حسقيل الذى تولى وزارة المالية وكان الانكليز يحترمونه كثيراً ، فقد دأب هذا الرجل على ملء الكثير من وظائف وزارته وغيرها بأفراد من قومــه اليهــود ٠ يقول ساطع الحصري في وصف ساسون : « لا شك أنه كان أذكى الوزراء، وأعرفهم في شؤون الحكم •• ولكن ابعدهم عن التفكير في مصالح البلاد• فان مصلحة طائفته الاسرائيلية كانت تشغل الموقع الاول في تفكيره وفي عمله (٥٧) • وحدثني رجل اثق به أنه شهد مرة مشادة عنيفة بين ساسون وعبدالمحسن السعدون حول تعيين اليهود في الوظائف ، اذ كان السعدون في أشد حالة من الحنق والغيظ تجاه الحاح ساسون وتوسطاته المتنوعة في هذا الشيأن ٠

### المرجعية الشيعية:

عند نشوب ثورة العشرين كانت المرجعية الدينية لدى الشيعة قسد التحصرت في المرزا تقي الشيرازي الذى كان يسبكن كربلاء • وقد ساعد هذا الرجل على قيام الثورة وقيادتها مساعدة فعالة كما هو معروف • وقد

<sup>(</sup>٥٧) ساطع الحصرى ( المصدر السابق ) - ج١ ص ٥٢ ٠

مات في ١٧ آب ١٩٢٠ عندما كانت الثورة في عنفوانها • فانتقلت المرجعية الله الاصفهاني الملقب به « شيخ الشريعة » وكان يسمكن النجف • واستمر هذا على مساعدة الثورة والاشراف عليها حتى آخسر أيامها • غير انه لم يبق بعدها الا قليلا ، حيث مات في ١٨ كانون الاول من العام نفسه •

كان هناك ثلاثة مجتهدين مرشحين للمرجعية عند موت شيسسخ الشريعة: اثنان منهم يسكنان النجف هما السيد ابو الحسن الاصفهائي والمرزا حسين الناييني ، وواحد يسكن الكاظمية هو الشيخ مهدى الخالصي، وقد كان الخالصي اكبر الثلاثة سنا ، وكان زميلاه يعترفان بمكانته فيهم ويحترمان رأيه في كثير من الاحيان ، وكان هو يمتاز عليهما بكونه عربيا من اسرة عراقية عربقة ، غير انه حصل على الجنسية الايرانية في العهد العثماني من اجل التخلص من الجندية ، على نحو ما فعل الكثيرون ، بينما ظل في ملسمه ومسلكه ولهجته عربيا عراقيا ،

ويمتاز الخالصي ايضا بانه كان شديد الاهتمام بالسياسة ويعدها جزءا لايتجزأ من الدين و انه كان يعتبر الدين له ظاهر وباطن ، فظاهره العبادات والشعائر ، أما الباطن فينحصر في السعي لتخليص البلاد الاسلامية من تسلط الكفار و وقد كان يفضل حكم الاتراك على حمل الانكليز ، فاولئك مسلمون وهؤلاء كفار ، والحاكم المسلم في نظره ولو كان ظالما خير من الكافر العادل و فالخالصي بهذا يخالف رأي ابن طاووس الذي افتى به قديما وهو ان الكافر العادل خير من المسلم الظالم و

وعندما فتحت ابواب الوظائف للعراقيين في الشهر الاول من عمام ١٩٢١ أفتى الخالصي بحرمة الدخول فيها حيث اعتبرها بمثابة التعاون مع الكفار • ومن الجدير بالذكر ان فتوى الخالصي في حرمة الوظيفة لقيت

رواجا واسعا في اوساط الشيعة فصار الكثيرون منهم يرفضون الوظائسف التي عرضت عليهم • ومن الممكن القول ان الانتعاش الاقتصادى الذي كان سائدا في البلاد يومذاك ساعد على تدعيم تلك الفتوى وترويجها ، اذ كان الرجل الشيعي يفضل ان يكسب المال « الحلال ، في السوق على ما تدره عليه الوظيفة من مال « حرام » •

كان كوكس حريصا على ادخال الشيعة في الوظائف ، وخاصسة في منطقة الفرات الاوسط والعتبات المقدسة ، ولسكنه وجد امامه عقبتين تعرقلان عليه سبيله اولاهما فتوى الخالصي ، والاخسرى امتناع النقيب وبعض الوزراء من قبول الشيعة في الوظائف ، وقد استطاع كوكس اخبرا ان يقنع النقيب والوزراء بتوظيف عدد محدود من الشيعة ، ولكنه لسم يستطع ان يقنع الخالصي بالتنازل عن فتواه ،

حدثني من ائق به أن كوكس طلب من السيد جعفر عطيفه رئيس بلدية الكاظمية أن يدبر له لقاءا مع الخالصي للكلام معه ، فارتأى السيد جعفر ان من المكن الالتقاء بالخالصي عند محيثه الى الصحن للصلاة ، وتم الاتفاق بين كوكس والسيد جعفر على ذلك ، ووقفا معا عند باب الصحن الصغيرة التي اعتاد الخالصي ان يدخل منها الى الصحن لاداء الصلاة ، ولما جاء الحالصي تقدم منه السيد جعفر قائلا : « ياجناب الشيخ ، ان جناب المندوب السامي يحب السلام عليك ، ، ولم يكد الخالصي يسمع باسماللذوب السامي حتى وضع عباءته على رأسه وأسرع بدخول الصحن دون ان ينبس بكلمة ، ولم يستطع كوكس ان يدخل وراءه الى الصحن طبعا ، وهكذا اخفقت المحاولة !

# الفصل الثاني

## طبغة الملكية

بعد أن أتم كوكس تشكيل أول وزارة في العراق على النحو الذي أسلفنا ذكره في الفصل الماضى أخذ يفكر في البحث عن ملك للعراق يكون ملائماً للمصالح البريطانية من جهة ويرضى به الشعب العراقي من الجهسة الأخرى •

لقد كان العراقيون العائدون من سوريا ، وعلى رأسهم جعفسر العسكري ونوري السعيد ، يبثون الدعاية للأمير فيصل بن الحسسين ويشبرونه أفضل مرشح لعرش العراق ، وكانت المس بيل تؤيدهم في ذلك وتشجعهم عليه بصورة غير مباشرة .

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن ويلسون كان أول مسؤول يريطاني يفكر بلياقة فيصل لعرش العراق ، ففي ٣١ تموز ١٩٢٠ – أي على أثر خروج فيصل من سوريا مطروداً – أبرق ويلسون الى لندن يقترح عليها عرض امارة العراق على فيصل ، وينوه بمواهبه ، ويشير ضمنا الى أن خيبة فيصل في سوريا ستكون ذات أثر في نفسه يجعله اكثر ادراكاً للواقع واكثر تعقلا في معالجة الأمور (١) ، وقد لقي هذا الاقتراح قبولا في لندن غيران الساسة البريطانيين كانوا يخشون من معارضة فرنسا له ،

وفي ٨ أب ١٩٢٠ قاتح وزير الخارجية البريطانية اللسورد كرذن العكومة الغرنسية يسألها على لديها اعتراض على تنصيب فيصل في العراق ، فردت الحكومة الغرنسية تقول انها تعترض على ذلك كل الاعتراض ، وأخذ العرنسيون يشوهون سمعة فيصل لدى لانكليز لكي ينفروهم منه ، فاتهموه

<sup>(1)</sup> Wilson ( Loyalties ) - London 1936 - vol. 2, P. 305-306.

بأنه ذو وجهين ، وقالوا للانكليز : لا تأمنوا من فيصل فانه كان يفاوضنا سراً من وراء ظهركم في أثناء حكمه في سوريا للتعاون معنا ضد السلطة البريطانية في العراق (٢) وقال وزير الخارجية الفرنسية لرئيس الوزارة البريطانية : ان فيصل ذو اخلاق ضعيفة وانه خطر و فرد عليه رئيس الوزارة البريطانية قائلا : ان فيصل كما تصفه ولكن شيوخ العراق يريدونه ، واذا وافقت الحكومة والفرنسية عنى تنصيبه في العراق فان في مقدورنا الاستغناء عن السبعين ألف جندي الذين يضبطون الأمن في العراق الآن (٣) و

وفي ١١ تشرين الثاني حينما كان فيصل معتكفاً في شمال ايطاليا وصلته رسالة من اللورد كرزن يدعوه فيها لزيارة لندن ، وفي أواخر الشهر توجه فيصل الى لندن ، ويروي فيصل نفسه : انه في اليوم التالي لوصوله الى لندن قام بزيارة للورد كرزن فلاحظ هذا عليه انه لم يرتد العباءة العربية التسي اعتاد على ارتدائها من قبل ، فسأله : « اين هي عباءتك الحلوة ؟ » فأجابسه فيصل : « انهم شلحوني بلادي يا حضرة اللورد ، فشلحت عباءتي » ، فقال كرزن : « بل ستلبس أحسن منها » ، فقهم فيصل من هذه العبارة انهسم سيعوضوه عن عرش سوريا بعرش العراق (١) ...

يمكن القول على أي حال ان الحكومة البريطانية ظلت مترددة في أمر فيصل خشية من غضب فرنسا عليها ، فكانت تقدم خطوة وتؤخر أخرى ، وفي ٢٦ كانون الاول وصلتها من كوكس في بغداد برقية يقول فيها ان فيصل أليق شخص لحكم العراق ، وأن اعتراض فرنسا عليه يمكن ان يعالج على وجه من الوجوه (٥) ، وقد أثرت هذه البرقية على الحكومة البريطانية وكانت

٥٧٥ سليمان موسى ( الحركة العربية ) بيروت ١٩٧٠ ـ ص ٥٧٥ (٥)
 (3) Elie Kedourie ( Chatham House Vorsion ) - London 1970 - P. 240 .

٥١ - ص ١٩٧٤ - بيروت ١٩٧٤ - ص ٥١ - ص ٥١ خيرية قاسمية (عونى عبدالهادي ) - بيروت ١٩٧٤ - ص ٥١ خيرية قاسمية (٤)
 (5) Ghassan Atiyyah ( Iraq ) - Beirut 1978 - P. 864.

عاملا اضافيا زاد في ميل الحكومة نحو فيصل •

وفي ٧ كانون الثاني ١٩٢١ أرسل كرزن الميجر كورنواليس الى فيصل لمفاتحته في الأمر يصورة غير رسمية • وكان كورنواليس على صلة وثبقة بفيصل في الشام حيث نشأت بينهما منذ ذلك الحين صداقة شخصية • وقد أوصاه كرزن ان يكون حديثه مع فيصل متضمناً شرطين ، أولا أن يقبل فيصل بالانتداب البريطاني ، وثانياً أن يتجنب أي عمل عدائى ضد فرنسا في في سوريا • وكذلك أوصاه كرزن بان يوضح لفيصل بأنه يجب أن يتظاهر أمام الناس بأنه مستقل وليس ألعوبة بيد الحكومة البريطانية (١) •

تمت المقابلة بين كورنواليس وفيصل في الساعة الواحدة. بعد منتصف الليل على أثر عودته من دار التمثيل ، واستمرت ساعتين (٧) ، والظاهر أنها لم تكن ناجحة ، فقد قال فيصل ان أباه الملك حسين لا يقبل بترشيحه لعرش العراق بل يريد ابنه الآخر الأمير عبدالله ، وأنه – أى فيصل – لو قبل بعرش العراق لظنه والده وظنه الناس جميعا بانه أناني يسعى لمصلحته الخاصة بالتعاون مع بريطانيا ، وأنه يطلب عرشاً على حساب أخيه ، وقد كتب كورنواليس تقريره عن المقابلة وقال في ختامه ان هناك طريقين مفتوحين لحل مشكلة العراق هما : أن يذهب عبدالله الى العراق ، أو يسعى كوكس نحو جعل العراقيين ينتخبون فيصل بشكل هادى ، غير ظاهر ، ويقول نحو ولكن الطريق الثاني أنفع لان فيصل كورنواليس ان الطريق الأول أسهل ، ولكن الطريق الثاني أنفع لان فيصل أفضل من أخيه عبدالله كثيراً وأنه سوف يخدمنا باخلاص وكفاءة (٨) ،

کلف لوید جورج اللورد ونترتون بمحاولة أخرى لاقناع فیصل ، وکان ونترتون صدیقاً شخصیاً لفیصل ، فدعاه الى بیته ودعا معه جبرائیسل

<sup>(6)</sup> Ibid, P. 865.

۲٤١ ص ١٩٤٩ - ميرلاند ( العراق ) - بيروت ١٩٤٩ - ص (٧)
 (8) Ghassan Atiyyah ( op. cit. ) - P. 368 - 866.

حداد باشا ممثل الملك حسين في لندن ، كما دعا لورنس وآخرين • وتداول مؤلاء الحديث مع فيصل ساعات طويلة بغية اقناعه ، واستمرت الجلسة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل • وقد انتهز فيصل الفرصة فأخذ يوجه نقدا مرا على المعاملة الغاشمة التي عامله بها الفرنسيون والبريطانيون معا ، وبدرت منه ملاحظات جارحة عن أخلاق البريطانيين بوجه عام (٩) • وأخيراً رضي فيصل بقبول عرش العراق على شرط اقناع أخيه عبدالله بالتناذل عن حقه في ذلك العرش •

وفي ١٤ شباط ١٩٢١ انتقل تشرتشل من وزارة الحرب الى وزارة المستعمرات ، فأصبح بذلك مسؤولا عن حل مشاكل الشرق الأوسط وقد أسس تشرتشل في وزار به الجديدة دائرة خاصة بالشرق الاوسط وجعل صديقه لورنس مستشارا له فيها ، ثم قرر تشرتشل عقد مؤتمر في القاهرة للنظر في قضايا الشرق الاوسط بوجه عام ، وقضية العراق بوجه خاص ، وسافر تشرتشل الى القاهرة لحضور المؤتمر مستصحبا معه لورنس ، وقد بدأ المؤتمر في ١٦ آذار وحضره من العراق السر برسي كوكس والجنرال هالدين والمس بيل وجعفر العسكري وساسون حسقيل وثلاثة من المستشارين البريطانيين هم سليتر وايدي واتكنسن ، وتم الاتفاق في المؤتمر على نفس الرأي الذي كان قد تقرر في لندن من قبل وهو أن فيصل هو الشخص الملائم لعرش العراق واقترح لورنس أن يتولى سلاح الطيران زمام السيطرة على البلاد بدلا من جيش الاحتلال الذي هو كثير النفقات ، فوافق المؤتمر على ذلك ،

وفي ١٦ منه ـ بينما كان المؤتمر لايزال منعقداً ـ وصلت برقية الى تشرشل من لويد جورج يذكره فيها بموقف فيصل من عرش العراق وكيف أنه لايقبل به الا بعد تنازل أخيه عبدالله عنه (١٠) • فتعهد تشرشل بأنه

۹) سلیمان موسی ( المصدر السابق ) - ص ۵۸۰ .

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق ـ ص ۹۹۶ ۰

سيذهب بنفسه ومعه لورنس لاقناع عبدالله بالتنازل •

#### اقناع عبدالة:

كان الأمير عبدالله قد وصل الى منطقة شرق الاردن في ٢١ تشرين الثاني ١٩٢٠ قادماً من الحجاز ومعه قوة صغيرة من البدو وثلاثة ضباط عراقيين (١١) ، وأعلن أنه جاء استجابة لصرخات الاستغانة التي أرسلها زعماء سوريا الى أبيه وانه عازم على تحرير سوريا وانقاذها من الفرنسيين المعتدين والأخذ بثأر أخيه منهم ، وأخذ الكثير من رجال سوريا وزعمائها الذين هربوا منها يتوافدون عليه ، وصار في نيته ان يؤلف منهم حكومة منفى ، ثم نشر بيانا الى السوريين عموماً قال فيه : « كيف ترضون ان تكون العاصمة الأموية مستعمرة فرنسية ؟ ان رضيتم بذلك فالجزيرة لاترضى وستأتيكم غضبي ، وان غايتنا الوحيدة هي كما يعلم الله نصرتكم واجلاء المعتدين عنكم ، وها انا أقول ولا حرج بانني قبلت تجديد بيعة مليككم فيصل الاول عن الاكثرية الغالبة التي جددت تلك البيعة على يدى ، ، ، ، (١٠) ،

كانت منطقة شرق الاردن في ذلك الحين لايتجاوز عدد سكانها ثلث المليون ، ولم تكن فيها حكومة مركزية بل كان فيها بضع حكومات محلية صغيرة على النمط العشائرى ، وكان لكل واحدة منها مستشار انكليزي ولم يفعل المستشارون شيئاً تجاه حركات عبدالله مما جعل الناس يظنون ان بريطانيا راضية عنها او هي من تدبيرها .

وفي آذار ١٩٢١ كان الأمير عبدالله قد استقر في عمان • فبلغه ان الحكومة البريطانية تنوي نصب أخيه فيصل ملكا على العراق فانزعج من ذلك وغضب • يقول عوني عبدالهادى الذي كان من حاشية الامير عبدالله

<sup>(</sup>١١) ان الضباط العراقيين الثلاثة هم حامد الوادي ورؤوف الشهواني وسعيد الكلاك •

<sup>(</sup>١٢) خير الدين الزركلي (عامان في عمان ) ـ القاهرة ١٩٢٥ ـ ص ١٦٠٠

في ذلك الحين: « فهاج الامير عبدالله وماج ، وفتح صدره لجميع زائريه ومن في معيته ، وقذف الشرر والنار على فيصل الذي وافق على الترشيح لعرش العراق ، وأصر على أن يناقش هذا الموضوع مع المستر تشرشل لان العرش عرشه ولا يسمح بالتنازل عنه ، ويضيف عوني على هذا قائلا: « وقد ألحجت على سموه أن لا يبحث موضوع عرش العراق مع الوزيس البريطاني ، وكان سموه يثور ويغضب ويردد من حين الى حين : كيف يمكنني السكوت على ضياع عرش أقرته لي الامة العربية ، (١٣) ،

ويسروى خيرالدين الزركلي : ان الاسير عبدالله استدعاء في الله الايام ، وقال له انه غير وائق من أن أخاه فيصل سيقبل عرش العراق ، ثم أورد أدلة على انه صاحب العرش الشرعي ، وان من يتعرض له لا يكون الا غاصباً ، ثم قال وهو هائج : « الا تكتب لنا سلسلة مقالات في الموضوع ياخيرالدين» ويقول الزركلي انه أصبح في موقف حرج وأخذيسال نفسه: هل يمكن أن تعود في العراق قضية الامين والمأمون مرة أخرى ، وهل نأتي الى الناس باضحوكة جديدة هي تزاحم الاخوين على عرش مصنوع في لندن (١٤) ؟

وبعد أيام قليلة استدعي الامير عبدالله الى القدس لمقابلة تشرتشل ، وعندما كان الأمير ماراً ببلدة السلط في طريقه الى القدس استقبله لورنس ، فباتا مما هنالك ، وأخذ لورنس يحدث الامير لاقناعه بالتنازل عن عرش العراق ، حيث قال له : انك معروف بتضحية مطامحك الشخصية من أجل الامة ، ولهذا يجب عليك ان تبقى في شرق الاردن لتؤسس فيها ادارة مدنية سالمة من أي عنف في مراميها السباسية ، واذا نجحت في ذلك فانك ستظفر بعد ستة أشهر بوحدة سوريا ان شاء الله ،

<sup>(</sup>١٣) خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) ـ ص ٤٤ ٠

<sup>(</sup>١٤) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) ـ ص ٢٦٠٠

وسوف نزورك عند ذاك في دمشق لتقديم التهاني لك (١٥٠) .

وفي ٢٩ آذار تم اللقاء في القدس بين الامير عبدالله وتشرتشل ، وحضره لورنس ، وعوني عبدالهادي ، والمندوب السامي لفلسطين السر هربرت صموئيل ، وسكرتيره وندهام ديدس ، وقد أعطانا عوني عبدالهادي في مذكراته صورة مفصلة عن ذلك اللقاء نقتطف منه مايلي :

بعد ان رحب تشرتشل بالامير تحدث فوراً بحديث تظهر عليه الشدة حيث قال : « انه عند وصوله إلى القاهرة فوجيء بوجود الأمير في عمان ، وقد استولت علمه الدهشة حين يلغه أن الامير يريد ان يسترد بقوة السلاح المناطق التي كان يحكمها فيصل ، مع أن الأمير لا يجهل ان فرنسا هي حليفة بزيطانيا وان أي اعتداء على فرنسا يعتبر اعتداءا على بريطانيـــا نفسها • ثم ارتفع صوت تشرتشل واشتدت لهجته قائلا : « انه لايريد أن يتصور أن يقع مثل هذا الاعتداء من بعض آل هاشم حلفاء بريطانيا •• ويسر الحكومة البريطانية أن تعمل بتفاهم تام مع آل هاشم في جميع المجـــالات السياسيةوالدولية، غير انها تريد أن تعمل معهم جميعهم وليس مع بعضهم. واني سأكون صريحا مع سموكم الى أبعد حدود الصراحة ، فقد صممت الحكومة البريطانية أن تعمل مع آل هاشم جميعهم أو لا تعمل مع أحمد منهام » • ثم قال تشر تشل بلهجة حازمة : « ان فيصل أبحر من لندن وهو الآن في طريقه الى القاهرة وسيذهب بعد زيارته لوالده الى بغــداد حيث ينصب ملكا على العراق ، وانبي أعرف أن فيصل سيلاقي مشاغبين يعملون ضد انتخابه للعرش ولكن فيصل سيجلس على عرش العراق ، وان هذين الكتفين \_ وأشار بيديه الى كتفيه اليمني واليسرى \_ سيتحديان هـــؤلاء المشاغين ، •

<sup>(15)</sup> Suleiman Mousa (Lawrence) - London 1967 - p. 240.

وقعت هذه الكلمة على الأمير وقع الصاعقة ، وأراد أن يغير موضوع الحديث فقال : « ولكن ياسعادة الوزير ان الامر الذي يهم العرب قبل كل شيء هو فلسطين ، فقد علمت ان اليهود طامعون في اقامة دولتهم اليهودية في هذه البقعة العربية الغالية وطرد العرب منها ، والعرب كما أشرتم حلفاء بريطانيا العظمي ، فهل تعتبر الحكومة البريطانية العرب في فلسطين بمثابة أشجار يجوز قطعها » • وهنا اقترب صموئيل من تشرتشل وهمس في اذنه يستأذنه في جواب الامير ثم قال : « ليس من سياسة الحكومة البريطانية يا سمو الامير قطع أشجار فلسطين ولكن بالعكس انها مصممة على زياده أشجارها بأنواع اخرى تزيد من قيمتها » •

وهنا نظر الامير الى تشرتشل بنظرات العتاب ، ثم أخذ يتكلم عن مساعيه الماضية في عقد الحلف بين بريطانيا والعرب ، اذ هو كان صاحب الفكرة وأول من سعى لتحقيقها ، وهو كان كذلك الوسيط بين لورنس وفيصل ، ثم كانت النتيجة ان فضلت الحكومة البريطانية غيره لتولي عرش العراق ، ولو كان هذا الغير أخوه فيصل ، ثم قال الأمير : « لقد حز هذا الايثار في نفسي ولاسيما ان العراقيين الذين مثلوا العراق في المؤتمس السوري المعقود في سنة ١٩٧٠ هم الذين نادوا بي ملكا على العراق ، ولقد أدهشني ياسعادة الوزير قولكم بأن أخي فيصل قد أبحر من لنسدن في طريقه الى العراق ليعتلي العرش وقلتم ان بعضهم سيقوم بعشاكسته وان كتفيك سيتحملان تلك المشاكسة ، وربما حسبتموني في عداد هذا البعض، واني معاذ الله أن اعمل ما لا يتفق مع سياسة الحكومة البريطانية ، المنافية مع سياسة الحكومة البريطانية ،

وعند هذا أخذ تشرتشل يلطف من حدته ، واعترف بما قام به الامير من خدمات في أثناء الحرب ثم قال : « واذا كانت الظروف الحاضرة قد اقتضت أن يعتلي أخوك عرش العراق فقد لا تكون بعيداً أن تعتلي أنت وربما كان ذلك قريبا ـ عرش سوريا ، ومن الجائز خلال هذه السنة .

واني سأبذل كل جهودي لازالة سوء التفاهم الآن بينكم وبين فرنساء الأمر الذي يساعد على اعادة المياه الى مجاريها بينها وبينكم ، ولما كانت فرنسا لا ترغب في ايجاد أية علاقة مع فيصل فان الطريق تصبح ممهدة لسموكم في هذه الحالة ، واني احذر سموكم من السماح لأي شخص أو هيئة بالاعتداء على سوريا من حدود المنطقة التي أرغب في أن تتولى سموكم الحكم فيها مؤقتاً ، ، ، أقول حكم سموكم المؤقت ، لانه لابد من موافقة حكومتي على السياسة التي ستطبق في هذه المنطقة وكذلك موافقة شعوب المنطقية عليها ، مما يقتضي التريث حتى يتم الاتفاق النهائي خلال الشهور الستة القادمة » (١٦) . ، ،

وافق الأمير عبدالله على خطة تشرتشل ، وهو يقول في مذكراته ان تشرتشل هدده قائلا : « انكم ان لم تفعلوا هذا ستضيعون كل شيء ، وان في امكان ابن سعود أن يصل الى مكة في ثلاثة أيام ، وان انكلترا عملت ما تستطيع ٠٠٠ ، • ثم يقول الأمير انه شاور الزعماء السوريين الذين كانوا معه في هذا الموضوع فوافقوا عليه بالاجماع • ولهذا تم الاتفاق على أن يزور السر هربرت صموئيل عمان لوضع الاساس للادارة المدنية المطلوبة (١٧) •

#### حسرات عبدالله:

كان فيصل قد غادر لندن بحرا في ٣١ آذار ١٩٢١ متوجها الى الحجاز، فمر في طريقه بالقاهرة ومكث فيها بضعة أيام حيث نزل في فندق شبرد . فأرسل اليه عبدالله من عمان عوني عبدالهادي يحمل را التين احداهما له والاخرى لوالده . ويقول عوني في مذكراته : ان فيصل بعد أن قرأ الرسالتين علق عليهما قائلا : « يعتقد أخي اني اغتصبت منه عرش العراق .

<sup>(</sup>١٦) خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) - ص ٤٦ - ٤٨

<sup>(</sup>١٧) عبدالله بن الحسين ( مذكراتي ) \_ القدس ١٩٤٥ \_ ص١٨٠ \_ ١٨٢

واني مزقت القرار الذي أصدره العراقيون في المؤتمر السوري ، ولقسد بلغني كل ما كان يقوله عني ، وكنت أقول دائماً سامحه الله ٥٠٠٠ ، وأخذ فيصل يحدث عوني كيف ان البريطانيين أرادوا اسناد عرش العراف اليه وكيف انه لم يوافق على ذلك وأراد العرش لاخيسه عبدالله ، ولكن البريطانيين أصروا عليه اصراراً ، ثم يقول عوني : انه عند عودته الى عمان حاول اقناع عبدالله بالرضا بما تم من أمر اسناد عرش العراق الى فيصل ، فكان جوابه : « اني أعرف أخي يا عوني ، فلقد سبق أن اعتلى عرش سوريا فأصبح رأساً لدولة ، ولا يحلو له في الحياة بعد ذلك غير اعتلاء العروش ، التاريخ ان كل من أصبح من العرب رأساً لدولة أصر على يقائه رأساً ولو التاريخ ان كل من أصبح من العرب رأساً لدولة أصر على يقائه رأساً ولو العرش من حق أخيه وليس لي هنا الا أن أطلب له السماح من الله ، ه العرش من حق أخيه وليس لي هنا الا أن أطلب له السماح من الله ، ه

ويقول عوني: انه حين ذهب الى القاهرة مرة اخسرى وأبلغ فيصل تحيات أخيه قال له فيصل: « • • • • انى أعرف أخي عبدالله واني أشعر بما يعانيه من ألم لفقد عرش العراق ، واني متأكد من أنه لن ينسى ضياع هذا العرش منه ، وان حقده علي من أجل هذا العرش لن يزول بسهولة • • • • فقد أشار الى ذلك اشارات واضحة تضمنه خطابه الذي حملته الي وقرأته عليك • • • • • (١٨) •

ظل عبدالله متألماً لضياع عرش العراق منه وقد اشتد ألمه عندما اتضنح له عجز الانكليز عن تحقيق وعدهم له بعرش سوريا ويسروى ساطع الحصري قصة طريفة في هذا الصدد هي : ان أربعة من الضياط العراقيين الذين خرجوا من سوريا ذهبوا الى عمان ومكثوا فيها فترة من

<sup>(</sup>۱۸) خیریة قاسمیة ( الصدر السابق ) ــ ص ٥٠ ــ ٥٣ ٠

الزمن و فكانوا اذا حضروا مجلس الامير عبدالله كان هو يتكلم في كل مناسبة عن حقه في عرش العراق ويقول « والدي طلب مني أن اتنازل عن حقي ، ولكني لم ألب طلبه ، لم أتنازل ، ولن اتنازل ، عن حقي في عرش العراق و سأحتفظ بحقى ولو للتاريخ ، ، وكثيرا ما يكرر عبارة « للتاريخ و للتاريخ ، ، وكثيرا ما يكرر عبارة « للتاريخ و للتاريخ ، ، وكان يطلب من الضباط العراقيين بعض التفاصيل عن العراق وكلما سمع منهم مدحا للعراق كان يزداد تحسرا وتأوها ، ويعاود الحديث عن حقه فذا والتمسك به ، ولو للتاريخ و وقد دفعت كثرة تحسره على العراق أحد الزعماء السوريين الذين كانوا موجودين هناك أن يقول للضباط العراقيين: « جوزوا بقى عن مدح العراق ، خلوا الرجل يشتغل هنا و و ، ، ويقول ساطع الحصري : ان احاديث عبدالله عن حقه في عرش العراق شاعت كثيرا حتى انعكست على صفحات الجرائد ، وحتى ان احدى الجرائد التركية اتخذت ذلك ذريعة للطعن بالثورة العربية (١٩) .

والغريب ان عبدالله لم ينس حقه في عرش العراق حتى بعد مهوت فيصل • يحكى انه حضر الى العراق بعد موت فيصل فأقيمت له حفله وانشد فيها أحد الشعراء قصيدة في مدحه كان منها هذا البيت :

تنازل عن عرش العـــراق تكرمـــاً وأكرم من عرش العــــراق تنازله

فلما سمع عبدالله هذا البيت ظهر عليه الغضب وقاطع الشاعر قائلا : « اخسأ لم اتنازل ولن اتنازل » •

<sup>(</sup>۱۹) ساطع الحصري ( مذكراتي في العراق ) ــ بيروت ۱۹٦٧ ــ ج١ ص ۲۶ ــ ۲۵ - ۲۵

#### نشاط السيد طالب:

كان السيد طالب في بغداد قد أحس بأن الرياح تمشى ضده وان الانكليز لايريدونه • وقد ازداد احساسه هذا عند تشكيل الوفد الـذى سافر الى مؤتمر القاهرة ، فهو لم يدع للاشتراك في الوفد بينما اشترك فيه ساسون خضورى وجعفر العسكرى والمس بيل وهم غير ميالين اليه • كتبت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ٢٤ شباط ١٩٢١ ـ على اثر مغادرتها بغداد مع الوفد في باخرة نهرية \_ فقالت مانصه :

« نحن مغادرون • • • بعفر وساسون افندى سعيدان لاشتراكهما في الوفد • ولكن السيد طالب من الجهة الاخرى ممتعضا كل الامتعاض لعدم اشتراكه في الوفد • وقد تناولنا معه طعام العشاء في الليلة التي غادرنا بغداد في صباحها ، وكنت جالسة بجانبه واخذت اشجعه على الكلام • وعندما دارت كؤوس الويسكي همس في أذني بنبرة ثملة حزينة حيث قال انه كان دائما يعتبرني بمثابة اخته ، ويطيع نصيحتي ، وهسو الآن يعدني معتمده الوحيد ومستنده » • وتعلق المس بيل على ذلك قائلة : « ولما كنت أشعر بعمق ان مطامحه سوف لا ولن تتحقق ، فقد صرت أتمتم له ببعض العبارات الودية التي لا لون لها » (٢٠) .

انتهز السيد طالب فرصة غياب كوكس عن العراق أثناء اشتراكه في مؤتمر القاهرة ، فصار يبذل جهودا كبيرة وينفق أموالا طائلة للدعوة الى نفسه ، وكان شعاره في ذلك : «العراق للعراقيين» • ذكر سليمان فيضى في مذكراته ، وكان يومذاك حاكما في بغداد ، ان السيد طالب زاره في المحكمة وطلب محاداته على انفراد وقا لله : « انى عزمت على ترشيح نفسي لعرش العراق ، ونظرا لما اعهده فيك من محبة لي أرجو ان تبث لي الدعاية في الاوساط القضائية وتحمل الحكام والمحامين وطلاب الحقوق وموظفي وزارة العدلية على التصويت بجانبي » • ولما ذكر له سليمان ان مسعاه سسيبو،

<sup>(20)</sup> Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol 2, P. 209.

بالفشل قال السيد طالب: «انك واهم فالمستر فيلبي في جانبي، وقد تعهد لي ببذل أعظم الجهود • انه وعدنى باقناع السر برسي كوكس الذى لايزال مترددا في أمر الملك الجديد ، وبحمل المس بيل على التخفيف من تحمسها للامير فيصل ، ثم انه كتب الى الحكام السياسيين في الالوية الجنوبيسة يوصيهم ببذل المساعدة لي • لذلك عزمت على الطواف في تلك الالوية ، والقيام بدعاية انتخابية واسعة هناك • فأرجو منك ان تقوم بالدعاية في الميدان الذي اخالك متنفذا ومحبوبا فيه ، • • ولما يئس السيد طالب من اقتسساع سليمان فيضي خرج من عنده غاضبا (٢١) •

ويروى عبدالعزيز القصاب في مذكراته: انه بينما كان جالسا في محلس عبدالعزيز الزئبق في عصر احد الايام اذ دخل المجلس السيد ابراهيم الشواف وأخوه على ويدهما مضبطة تتضمن الطلب من المندوب السامي بتعيين السيد طالب حاكما على العراق ، وقد اعترض القصاب على المضبطة ، ثم تداولها الحاضرون دون ان يوقعوا عليها ، وضرب القهواتي رأسه بيده ثم قال متهكما ، ليش هذا تعيين مختار محلة ، ، فضحيك الحاضرون ، ون ، (۲۲) . . . .

وفي ٨ آذار بدأ السيد طالب جولته في الالوية الجنوبية التي استغرقت الائة عشر يوما • وكان يصحبه فيها زمرة من اصحابه المؤيدين له كسالم الحيون وعبدالرزاق المير وعبود الملاك واحمد الراوى وشاكر النعمة واحمد السالم • وقد بذل السيد طالب في جولته مبالغ طائلة من المسال ، وكان انصاره يقيمون له في كل بلدة استقبالا فخما وولائم كثيرة ، وكان هسو يخطب في الناس يحبب نفسه اليهم ويبشر بالمبادى التي توافق معتقداتهم

<sup>(</sup>۲۱) سليمان فيضي ( في غمرة النضال ) ــ بغداد ١٩٥٢ ــ ص٢٦٢ ــ ٢٦٣ ٠

<sup>(</sup>۲۲) عبدالعزيز القصاب ( من ذكرياتي ) سبيزوت ١٩٦٦ ــ ص٧٠٠ سـ ٢٠٠٨

وميولهم • ومن طريف ما يروى في هذا الصدد ان بعض العشائر اطلقت هوسة في استقباله هي :

## ثلث لله وثلثين لطالب وثلث الله يطالب به طالب

وفي خلال جولته أخذ السيد طالب يعلن للناس انه سيبذل كل جهده الاطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين ساهموا في ثورة العشرين وعندما مر بالحلة زار المعتقلين فيها وطمأنهم بقرب الافراج عنهم وكانت خطبته في النجف نموذجية في هذا الشأن حيث ضرب بها على اوتار القلوب نتقل فيما يلى نبذة مما قاله هناك:

و الخيرين والعلماء المجتهدين و عما يلزم العمل به لاحياء مآثر الدين الغيرين والعلماء المجتهدين و عما يلزم العمل به لاحياء مآثر الدين القويم والتماس سل الحضارة والتقدم لوطننا المشترك ولا سيما النجف الاشرف وكربلاء و وانى قد سعيت بادىء الامر بتأدية اول واجب علي قبل الامور التمهيدية وهو اعادة المنفيين جميعا والعفو عن المجرمين واعادة اخوانى العراقيين المهاجرين في سوريا والبلاد الاخرى غير أن أملي الوطيد يجعلني حسن الاعتقاد بحضرات مؤيدي الشريعة الغراء وهممهم العالية و وادعو الله بحرمة اجدادي الطاهرين ولا سيما جدى الاعظم سيدى ومولاي امير المؤمنين عليه السلام الذي اعاهدكم على تحقيق آمالكم امام حضرته المقدسة و واني قد عنت لكم متصرفا عاقلا اديبا حازما وقائممقاما ذا خبرة و تجارب فيسرني اذا كاشفتموهما في جميع ما يهمكم ليرفعا لي عما يجب العمل به في مختلف الشؤون و وأبشركم أن حضرت رئيس الوزارة العمل به في مختلف الشؤون و وأبشركم أن حضرت و تئس الوزارة عدالرحمن افندي اعرب لي عظيم اعتماده عليكم و ثقته العظيمة بذواتكم عدالرحمن افندي بابلاغ عطفه و توجيها به نحوكم جميعا بصورة خاصة ، (٢٢) وقد كلفني بابلاغ عطفه و توجيها به نحوكم جميعا بصورة خاصة ، (٢٢)

<sup>(</sup>٢٣) حسين هادي شيلاه ( طالب النقيب ) ـ رسالة جامعية غير مطبوعة ـ ص٢٥٨ ـ ٢٦٠ ٠

### استدعاء الرصافي:

كان الرأى العام في بغداد آنذاك منقسما الى فريقين : أحدهما يدعو الى مبدأ «العراق للعراقيين» وزعيمه السيد طالب كما اسلفنا ، والثانئ يدعو الى أختيار احد ابناء الملك حسين لعرش العراق ، وكان هذا الفريق الثانى يُطلق عليه اسم « الحزب الشريفي » ،

كان الفريق الاول يضم في الغالب ابناء الاسر العريقة والميالين للاتراك، وهم الذين يُطلق عليهم في أيامنا اسم و الرجعيين ، • أما الفريق الثانى ، اي الحزب الشريفي ، فكان يضم معظم الذين شاركوا في ثورة العشرين، ودعاة القومية العربية • وكانت القومية تعتبر في تلك الايام حركة تقدمية • تقول المس بيل في رسالة كتبتها بعد عودتها من مؤتمر القاهرة :

« أن الاعيان المتعالين بالتمائهم الطبقى الرفيع كرهوا ان يروا الشبان الذين حكموا سوريا تحت رئاسة فيصل ـ وهم في الغالب ممن لاينتمون الى عائلات معروفة ـ قد يحكمون العراق أيضا • فأن تفكير الاعيان لاينطبق مع تفكير هؤلاء الشبان الذين هم تقدميون جدا ولهم استعداد للتحدث علنا وباستمراد في وجوب التخلص من الرجميين الشيــوخ وادخال افكار حديدة ٠٠٠ ، (٢٤)

ومن الجدير بالذكر ان النقيب عدالرحمن الكيلاني كان يؤيد الفريق الاول • فهو بحكم تفكيره الطبقي يمقت الشبان الثوريين الذيسن ظهروا للوجود وهم من أسر غير عريقة • وكان بالاضافة الى ذلك يمقمت الاسرة الهاشمية • وقد أعلن عن رأيه هذا بصراحة الى المس بيل في عام ١٩١٩ حين قال لها : « أفضل ألف مرة عودة الترك الى بغداد على ان ارى الشريف أو ابناءه ينصب احدهم هنا » (٢٥) •

<sup>(24)</sup> Burgoyne (op. cit.) - Vol. 2, P. 212

<sup>(</sup>٢٥) المس بيل ( من تاريخ العراق القريب ) ـ ترجمة جعفر الخياط ــ بروت ١٩٧١ ــ ص ٤٨٠ ٠

وفي يوم من تلك الايام اجتمع زعماء الفسريق الاول ، وكان على رأسهم النقيب والسيد طالب وحكمت سليمان وتوفيق الحالدى ، وقرروا اصدار جريدة تنطق بلسانهم على ان يكون الشاعر معروف الرصافى رئيسا لتحريرها ، وقد كان الرصافي يومذاك في مدينة القدس يدرس آداب اللغة العربية في دار المعلمين فيها ، فأبرق حكمت سليمان اليه يستدعيه الى بغداد كما ابرقت الوزارة الى المندوب السسمامى فى فلسطين تطلب منه تسفير الرصافي على حسابها ، وعلى هذا سافر الرصافي الى القاهرة فى انتظار باخرة تنقله من السويس ، وقد النقى الرصافي ببعض اعضاء الوفد الذين باخرة تنقله من السويس ، وقد النقى الرصافي ببعض اعضاء الوفد الذين اقترح عليه ان يسافر معهم في نفس الباخرة ، ولم يكن كوكس يدرى ان الرصافى ذاهب الى بغداد من أجل هدف معاكس للهدف الذى تقرر في الرصافى ذاهب الى بغداد من أجل هدف معاكس للهدف الذى تقرر في

يقول الرصافي في مذكرات له: « ولما وصلت الى بغداد وواجهست النقيب عبدالرحمن افندى علمت بعد ذلك انهم يريدون معارضة فيصل باعتبار ( العراق للعراقيين ) ، ، ثم اجتمعنا عند النقيب مع السيد طالب، وأنا كنت من جملة المؤيدين لهذه الفكرة ، وقد اقترحت عليهم سبعسد أن تداولنا في الموضوع مليا سأن هذا العمل واقصد عمل الدعاية لايمكن ان يقوم الا على المال ، فقلت لهم ان ذلك لا يمكن أن يكون بأقل من مائة ألف ليرة عثمانية ، فاستعظم النقيب هذا المبلغ ثم قال طالب باشا انه مستعد لوضع ضعف المبلغ الذي يضعه النقيب ، ولم يسفر الاجتماع عن اتفاق في الرأي وانقضى على ان نجتمع مرة أخرى ، فاتصلت يتوفيق المخالدي سوية بباخرة الذي كان حاضرا في الاجتماع سوية بباخرة صغيرة أنا وانت وطالب باشا وهناك نتذاكر في الموضوع ، ولكن قبل ان يحصل هذا الاجتماع نفى الانكليز السيد طالب باشا ومناك باشا وهناك باشا ومناك باشا ومناك باشا ومناك باشا وهناك باشا وهناك باشا ومناك باشا وهناك باشا و ولكن قبل ان

<sup>(</sup>٢٦) مجلة « الثقافة الجديدة » في عددها الصادر في نيسان عام ١٩٥٤٠

وصل كوكس الى بغداد في ٩ نيسان ، غير أنه لم يعلن عما تقرر في مؤتمر القاهرة من اختيار فيصل، بل ترك التاس يتجادلون ويتناقشون حول المرشحين انتنافسين على العرش ، وظل هو يتفرج عليهم كأنه لاشأن له في الامر ، وفي ١٢ نيسان اذاع كوكس بيانا حول الامور التي بحثها مؤتمر القاهرة فأشار الى مسألة تقليص النفقات العسكرية ، ومسائل الامن الداخلي ، وحماية الحدود ، واصدار العفو العام ، ولكنه لم يتطرق اطلاقا الى موضوع اختيار فيصل الذي كان في الواقع أهم مابحثه المؤتمر مسن أمور ،

كان فيلبي قد كتب قبل وصول كوكس مذكرة يحتج فيها على ما اشيع من اختيار فيصل في مؤتسر القاهرة ، ويذكر اضطراره الى الاستقالة من منصبه اذا صحت تلك الاشاعة ، لان ذلك في نظره يخالف الوعسود البريطانية السابقة في ترك العراقيين أحرارا يختارون لانفسهم من يشاؤون وقد قدم فيلبي هذه المذكرة الى بونهام كارتر الذى كان يتولى منصب المندوب السامي بالوكالة • فأيده بونهام كارتر على وجهة نظره • ولمساوصل كوكس عرض عليه كارتر المذكرة ، ثم جاء فيلبي لمواجهته ، فكان جواب كوكس له : " ان الحكومة البريطانية لاتنوى النكول عن وعودها لاهل العراق "(۲۷) • والظاهر ان فيلبي اقتنع بهذا الجواب وخرج مطمئنا لايدري ماذا يخبىء له ولصاحبه القدر !

ترك كوكس فيلبي حرا في نشاطه للدعوة الى السيد طالب، كماترك المس بيل من الجانب الآخر حرة في نشاطها للدعوة الشريفية • ووقف كوكس بين الاثنين موقفا قريبا من الحياد، او كما وصفه هو به « الحياد

<sup>(</sup>۲۷) جون فیلبی ( أیام فیلبی فی العراق ) ــ ترجمة جعفر خیاط ــ بیروت ۱۹۰۰ ــ ص ۵۱ ۰

الودى ، • فكان اذا جاء اليه الناس يسألونه عن رأيه قال لهم : ان الحكومة البريطانية تؤيد ترشيح أمير شريفي للعراق ولكن الناس احرار في قبوله او رفضه • وفي الوقت نفسه أبرق كوكس الى حكومته يحذرها من فرض فيصل على العراقيين ناصحا لها ان تترك فيصل يتولى بنفسه اقناع العراقيين عند وصوله اليهم بأنه هو الرجل الذي يليق بعرشهم (٢٨) •

يمكن القول من الناحية الاجتماعية ان كوكس كان في موقفه هذا داهية من الطراز الاول ، فلو انه أعلن للناس دغبة الحكومة البريطانيسة باختيار فيصل لحصل من جراء ذلك رد فعل في أوساط الوطنيين وربمسا أدى ذلك الى اضعاف الحزب الشريفي أو تحطيمه •

يجب ان لانسى ان الوطنيين كانوا قبل قيام الثورة ، وفي أثنائها ، يطالبون باختيار أمير شريفي لعرش العراق ، وهم انما فعلوا ذلك تحديا للسلطة الانكليزية التى كانت يومذاك غير راغبة في ذلك ، ولو انالسلطة كانت راغبة في هذا الاختيار وتدعو اليه لكان جواب الوطنيين على الضد من ذلك طبعا .

ان هذا سر من اسرار المجتمع العراقی والظاهر ان کوکس أدرك فحوى هذا السر ، واراد ان يتجنب الغلطة التي وقع فيها سلفه ويلسون ، ولهذا وجدناه يتظاهر بالحياد مع العلم انه كان مأمورا من حكومته على نصب فيصل ملكا ، على اي حال ،

#### السيد طالب يهدد:

كان السيد طالب قد اعتاد في ايامه الاولى في العهد التركى ان يستخدم اللطف والتملق في نيل مطالبه فاذا وجد ذلك غير معجدي لجأ الى التهديد، وقد يلجأ احيانا الى الفتك وسفك الدماء عندما يفشل التهديد • وقد نجع

<sup>(28)</sup> Graves (Sir Percy Cox) - London, second impression - p.287.

السيد طالب في طريقته هذه نجاحا كبيرا • ويبدو انه أراد ان يتبع الطريقة نفسها مع الانكليز ناسيا ان الانكليز غير الاتراك وان كوكس يختلف عن الوالي التركي اختلافا كبيرا •.

في شهر نيسان١٩٢١ وصل الى بغداد السر برسيفاللاندون المندوب الحاص لجريدة الديلي تلغراف اللندنية ، وكان هذا الرجل يعرف العربية، فقرر السيد طالب انتهاز الفرصة لالقاء كلمة تهديد للانكليز ، فأقام وليمة عشاء فخمة في بيته احتفاء بلاندون .

اقيمت الوليمة في مساء ١٣ نيسان ، وحضرها القنصل الفرنسي ، والقنصل الايراني ، وآرثر تود مدير شركة لنج وزوجته ، والشيخ محمد الامير رئيس عشيرة ربيعة ، والشيخ سالم الخيون رئيس عشيرة بنى اسد في الجبائش ، وآخرون ، وقد اعتذر فيلبي عن حضور الوليمة كأنه ادرك بأنها ستكون ذات خطورة من الناحية السياسية ولم يحب ان يتورط فيها ، أما حسين أفنان فقد حضر الوليمة ليترجم الكلمة التي سوف يلقيها السيد طالب الى الانكليزية ،

لدينا تقريران عما جرى فى الوليمة أحدهما ورد فى مذكرات فيلبي والاخر ورد فى كتاب غريفز الذى سجل فيه سيرة حياة كوكس • ولعل من المجدي ان نستعرض فيما يلمي شيئاً من كلا التقريرين •

يقول فيلبي في وصف الوليمة : « فكان الحديث سياسيا في المحقيقة ، وقد سالت الخبرة خلاله كما يسيل الماء وفي ضمنها أفخر انواع الشمبانيا ، كما كان صاحب الدعوة مرحا مثل أي مدعو آخر ، وربما كان اكثر مرحا من غيره ، وفي نهاية الدعوة نهض ليخفف عن قلبه شيئاً من المبءالسياسي الذي كان اكثر مما يتمكن تحمله ، وكان فحوى حديثه ان شائعات تعيين فيصل ملكاً في العراق اخذت تملأ الاندية والمحافل وهو يود ان يوضع للحاضرين وللحكومة البريطانية أن اهالي العراق لايريدون فيصلا ولا

يسساهلون في فرضه عليهم واذا كنتم تسككون في حديثي فيينا على هذه المائمدة هنما الشميخ محمد أمير ربيعة عنمده أربعون ألفا من اشداء الرجال ، و الشيخ فلان وفلان على رأس قبيلة تعد ثلاثين ألف رجل ، اسألوهم ليجيبوكم عما يفكر فيه الناس في هذا الشأن وان الحكومة البريطانية كانت قد وعدت بأننا سننتخب شكل الحكومة الذي نريده بحرية ، وانني احتج ضد أى تغيمير يطهراً على ذلك الوعد ، (٢٦) .

أما غريفز فكان تقريره أكثر توضيحا وتفصيلا ، فهو يقول : ان كلمة السيد طالب لم تكن عفو الخاطر بل كانت كأنها معدة اعدادا متقنا من قبل ، وقد بدأها السيد طالب بتكراره القول انه راضي عن موقف المندوب السامي ومعتقد بان الحكومة البريطانية تنوى البقاء على الحياد تماما ، ثم التفت نحو لاندون يطلب منه التأكيد على ذلك فأجابه لاندون: ان هذا هو ما يعتقده أيضا • فسأله السيد طالب : « هل أنت واثق من ذلك تماما ؟ · • فشعر لاندون بشيء منالامتعاض تجاه هذا السؤال ثم أجاب بانه قدحصل في ذلك على تأكيد من المندوب السامي • فاستمر السيد طالب في كلامــه قائلا : ان بعض الموظفين البريطانيين في حاشية المندوب السامي متحيزون نحو الشريف وهم يحاولون ممارسة نفوذهم في هذا الاتجاء بشكل غـير مناسب • ثم وجه السيد طالب سؤالاً الى لاندون يقول فيه : هل ينصحه لاندون بأن يرفع شكواه الى الملك جورج أو الى المندوب السامي ضـــد هؤلاء الموظفين من أجل نقلهم من مراكزهم ؟ فاجابه لاندون مشيراً الى ان هناك بعض الموظفين البريطانيين معروفون بتحيزهم نحو النقيب ، ولهذا فان نقل الموظفين المتحيزين الى جانب معين يجب أن يصحبه نقل الموظفين المتحيزين الى الجانب الآخــر • وهنا همس حسين أفنان في اذن الســـد طالب مشيراً الى دقة هذه النقطة وما تؤدي اليـه من عواقب ، فزمجــر

<sup>(</sup>٢٩) جون فيلبي ( المصدر السابق ) ــ ص ٥٢ ٠

السيد طالب قليلا ثم ترك النقطة متحولا في كلامه الى نقطة أخرى حيث التفت الى الشيخ محمد الأمير طالباً منه التأييد وقال: ان أهل العراق مصممون على أن تكون الحكومة البريطانية وفية بوعودها واذا لم تفعل فان هناك محمد الامير لديه ثلاثون ألف بندقية يريد أن يعرف السبب في ذلك ، كما أن هناك شيخ الجبايش بجميع أفراد عشيرته ، ثم واصل السيد طالب حديثه بانه اذا بدرت أقل اشمارة من الحكومة البريطانية بالتحيز نحو أحد الجانبين فان النقيب مستعد ان يرفع شكواه الى العالم الاسلامي ، الى الهند والقاهرة واسطنبول ، والى باريس ايضاً ، (٣٠) .

لم تكد الوليمة تنتهي حتى أسرع آرثر تود الى بيت المس بيل في محلة السنك ليخبرها بما جرى ، وتلاه لاندون واخبرها بذلك أيضاً • فأرسلت المس بيل الى كوكس تقريراً مفصلا بما سمعت ، وضمنت تقريرها تبحذيرا الى كوكس تخبره بان السيد طالب قد جمع حوله رجال العصابة الذين كان يستعين بهم في البصرة لارهاب الناس ومنهم الرجل الذى قتل القائد التركي قبيل الحرب ، وقالت المس بيل في تقريرها أيضا ان السيد طالب قد يحاول قتل فيصل عند قدومه الى العراق (٣١) •

#### نغى السيد طالب:

كان السيد طالب عندما ألقى كلمته التهديدية يريد أن يسمع بها كوكس عن طريق تود ، وكان يظن لغروره أن كوكس سوف يشمسم بالخوف من تهديده ، غير أن كوكس كان على المكس من ذلك (٣٢) ، فقد اعتبر كلمة السيد طالب بمثابة تهديد باعلان الثورة ، او اعلان الجهاد، فاذا هو سكت عنها وشاع أمرها بين الناس كان ذلك في نظر الناس دليلاً

<sup>(80)</sup> Graves (Op. cit.) - P. 288 - 289.

<sup>(81)</sup> Burgoyne (op. cit.) - Vol. 2, P. 214.

<sup>(82)</sup> Monroe (Philby of Arabia) - London 1973 - P. 108.

على ان السيد طالب أصبح قوياً يتحدى بريطانيا ويفعل ما يشاء بسلا رادع (٣٣) .

قرر كوكس اعتقال السيد طالب ونفيه في أقرب وقت ممكن ، وأبرق بذلك الى لندن • ولنم يشأ كوكس ان يكلف الشرطة بأمر الاعتقال · خشية الغشل ، بل اتصل بالجنرال هالدين قائد القوات العسكرية طالباً منه اعتقال السيد طالب بقواته •

وفي صباح ١٥ نيسان عقد هالدين اجتماعا عسكريا مستعجلا في مقر قيادته لوضع خطة الاعتقال ٠ وبعد المداولة قرر تكليف الميجر بوفيل بعهمة الاعتقال ذلك لان بوفيل كان صديقا للسيد طالب ويعرفه معرفة جيدة فلا يخطى في تشخيصه عند القاء القبض عليه ٠ وقد احتج بوفيل واعترض على تكليفه بهذه المهمة قائلاً : ان السيد طالب صديقي الشخصي وطالما تمتعت بضيافته وأكلت من طعامه فلا يجوز لي أن أكون انا الذي يلقي القبض عليه ٠ واقترح بوفيل ان تناط المهمة برجال الشرطة ٠ فرد عليه هالدين قائلا بأن التجارب السابقة أثبتت ان رجال الشرطة لا يعتمد عليه م أضف الى ذلك انهم سوف يترددون في اعتقال السيد طالب الذي عليهم ، أضف الى ذلك انهم سوف يترددون في اعتقال السيد طالب الذي هو رئيسهم المحترم ٠ ثم قال هالدين يخاطب بوفيل : يجب عليك ان تشي عواطفك الشخصية وتقوم بالمهمة باعتبارها واجباً عسكريا ٠

وضع هالدين خطته على أن يتم الاعتقال في عصر ذلك اليوم ... أي في عصر ١٥ نيسان • وسبب ذلك ان السيد طالب كان على موعد في ذلك الوقت مع زوجة كوكس لزيارتها في دارها وتناول الشاي عندها • فاذا خرج من الدار تم اعتقاله فوراً • وقد اعترض بوفيل على هذا ايضا قائلا بأن الامر قد يساء فهمه من قبل الناس حيث يعتبرونه خرقاً لآداب الضيافة

<sup>(33)</sup> Graves (op. cit.) - P. 289.

وتكون زوجة كوكس ملومة في ذلك • ولكن هالدين أصر على رأيه لانه لم يكن يحب ان يكون هناك أي احتمال للفشل في تنفيذ الخطة •

كان كوكس وزوجته يسكنان في نفس الدار المشهورة التي أصبحت فيما بعد مقر السفارة البريطانية ببغداد ، وكانا قد انتقسلا اليها منذ عهمه قريب بعد اكمال بنائها، وهي تقع على شاطىء النهر في محلة الكريمات في جانب الكرخ ، وقد استعدت زوجة كوكس لاستقبال السيد طالب في حديقة تلك الدار وهي لا تعرف شيئاً عن خطة اعتقاله ، وكانت قد استدعت المس بيل لتكون مترجمة بينها وبين السيد طالب ، أما كوكس نفسه فلم يحضر الدعوة بل ذهب الى ساحة السباق ليتفرج على دكض الخيول!

وصل السيد طالب الى الدار بسيارته في الساعة الرابعة والنصف ع فجلس في الحديقة يتناول الشاي مع زوجة كوكس والمس بيل • وجاء بعد قليل الميجر بوفيل يصحبه ضابط شاب اسعه الكابتن كوكس عفناولا الشاي ثم خرجا • وبعد عشر دقائق نهض السيد طالب مودعا لأنه كان مدعوا لتناول العشاء عند السيد جعفر عطيفة في الكاظمية • فقامت المس بيل تعشي معه الى الباب لتوديعه • وركب السيد طالب سيارته فتحركت به متجهة نحو الجسر ، ولكن السيارة لم تكد تسير به قليه لاحتى فوجئت بسيارة حمل كبيرة وهي واقفة في منتصف الطريق كأن عطلاً أصابها ، وكانت هناك سيارة حمل أخرى محملة بالجنود تسير خلف سيارة السيد طالب • ولمه هم السيد طالب بالاعتراض والتساؤل عمن سبب وقموف السيارة ظهر الميجر بوفيل والكابتن كوكس فجأة ، فاعتذرا عن انسداد الطريق ، وطلبا منه أن يعتبر نفسه سجيناً عندهما • ثم أخذاه الى شاطى • النهر حيث كان الزورق البخاري الخاص بالقائد العام واقفاً بالانتظار • وتحرك الزورق يحمل السيد طالب نحو الجنوب • • •

كان هالدين لشدة حرصه على نجاح الخطة قد أمسر يقطع تلفون

فيلبي ، ولهذا فان فيلبي لم يعلم بالحادث في حينه (٣٤) ، وهو يقول في مذكراته : انه لم يعلم بالحادث الآفي المساء عندما ذهب وزوجته الى نادي العلوية لتناول العشاء فيه بناء على دعوة سابقة من الكابتن كوكس ، ولما وصل الى النادي وجد الكابتن كوكس غائباً وكان هناك ضابط آخر ينوب عنه في الضيافة ، وقد حدثه الضابط بما جرى على السيد طالب فاشتد غضب فيلبي عند سماعه القصة ، كما انزعجت زوجته ، وفي الصباح ذهب فيلبي لقابلة كوكس وهو مزمع على تقديم استقالته في الحال ، ولكن كوكس أخذ يهدئه ويعتذر اليه عن عدم اخباره بالامر في وقته مخافة ان يعرف السيد طالب بأمر اعتقاله فتفشل الخطة ، وأكد كوكس له مرة اخرى بان السيد طالب بأمر اعتقاله فتفشل الخطة ، وأكد كوكس له مرة اخرى بان ليس في النية فرض فيصل على الناس ، ثم أخبره بانه قد عين وزيــرا للداخلية بدلا من السيد طالب ، فخرج فيلبي من عنده راضيا (٣٥) .

وفي ١٩ نيسان اذيع بيان من المندوب السامى في تبرير نفي السيد طالب خلاصته ان الحكومة البريطانية لاتزال عند وعدها في ضمان الحرية التامة للعراقيين للاعراب عن رغبتهم بشأن نوع الحكومة التي يطلبونها ، ولكن السيد طالب تفوه بكلام ينم عن تهديد شائن باشهار السلاح في وجه الحكومة البريطانية ، وهذا امر لا يمكن ان يتسامح به المندوب السامسي لاسيما وهو يصدر من رجل يشغل منصبا خطيرا كالسيد طالب (٣٦) .

لم يخدث نفي السيد طالب أي تأثير في بغداد ، حيث قابله الناس بهدوء كأنه أمرا اعتياديا • وعندما فاتح بعض الوزراء النقيب بالامر اكتفى

<sup>(84)</sup> Monroe (op. cit.) - P. 109.

<sup>(</sup>٣٥) جون فيلبي ( المصدر السابق ) \_ ص ٥٣ \_ ٥٥ .

<sup>(</sup>٣٦) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) ـ صيدا ١٩٦٥ ـ ج. صيدا ١٩٦٥ - ١٩٦٠ مي ١٩٦٠ - ١٩٦٠ مي ١٩٦٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠ - ١٩٠٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠

النقيب بقوله : « أوصيت ان يعاملوه باحترام وأدب » ( $^{(VV)}$  • أما فى لندن فكان الامر على خلاف ذلك اذ ان الصحافة نشرت القصة واخذت تدعو الى التخلي عن الانتداب فى العراق وتصفه بـ « الكابوس » ( $^{(VA)}$  • وكتب الى كوكس أحد اصدقائه فى لندن يقول : ان زوجته لم تتمالك نفسها من البكاء على المسكين السيد طالب  $^{(YA)}$  •

#### مصبر السيد طالب:

لعل من المناسب هنا ان تتحدث باختصار عن مصير السيد طالب بعد القاء القبض عليه في بغداد • فقد سار به الزورق البخاري حتى اوصله الى الكوت ، ومن هناك اركب باخرة نهرية سارت به الى الفاو ، وفى الفاو أركب باخرة بحرية ابحرت به الى جزيرة سيلان ، فأودع فيها رهسن الاعتقال • وقد خصصت له الحكومة البريطانية راتبا شهريا قدره • ٢٥٠٠ روبية •

ظل السيد طالب معتقلا في سيلان حتى تم تتويج فيصل ، فأطلب سراحه ، وعندما هاجم ابن سعود الحجاز في عام ١٩٧٤ ذهب السيد طالب الى جدة للمشاركة في التوسط بين الفريقين ، وهناك التقى بالكاتب اللبنانى أمين الريحانى ، وقد كتب الريحانى في وصف التقائه بالسيد طالب فقال مانصه : « واني لاذكر اجتماعنا في جدة في خريف ١٩٧٤ وأذكر مسن الاحاديث حديثا عن العراق ، فقد قص علينا بعض وقائع أيامه تلك ، ونحن نشرب الويسكى والصودا ، ثم وضع الكأس على المائدة ، ورفع يده الى ذلك الرأس اللامع الشريف يمسحه ويربته قائلا : ان ها هنا شيئاً لايغلب ــ

<sup>(</sup>٣٧) خيري العمري ( حكايات سياسية ) ـ القاهرة ١٩٦٩ ـ ص ٤٨٠

<sup>(38)</sup> Monroe (op. cit.) - p. 109.

<sup>(39)</sup> Graves (op. cit.) - P. 308.

لا يغلب • وكان يفكر بالعودة الى العراق والى السياسة • كان لايزال يحلم الاحلام الذهبية • فقال يستأنف الحديث: الامور مرهونة بأوقاتهـــا ، وستسمعون عندما اعود مايدهش ويسر أن شاء الله • وسأطلبك يا استاذ واعينك وزير المعارف، (٤٠) •

يبدو ان السيد طالب فقد كل أمل له بعد انتهاء حرب الحجاز فأخذ يسعى نحو العودة الى العراق وقد عثرت بين وثائق البلاط الملكى على رسائل منه الى الملك فيصل يتوسل اليه أن يسمح له بالعودة • وأخذ فيلبى من جانبه يسعى لدى حكومة لندن لرفع ما اصابه من ضيم (٢١) • فسمح له اخيرا بالعودة • وفي ١ أيار ١٩٢٥ وصل السيد طالب بالباخسرة الى البصرة وكان في استقباله على الرصيف جمهور من البصريين يقدر عددهم بثلاثة آلاف (٢٢) •

اعتكف السيد طالب في داره في « السبيليات ، الواقعة على ضفة شط العرب قرب البصرة ، واخذ يكثر من تعاطي الويسكي ويتجنب مواجهة الناس او حضور الحفلات ، وكان اذا ذهب الى البصرة سلك طرقاً خالية هرباً من نظرات المارة (٤٣) ، و الظاهر انه أصيب بعقدة نفسية شديدة من جراء انهيار آماله ، لقد كانت شخصيته قائمة على أساس حب الامرة والمجد العريض ، ومن الصعب على رجل مثله ان يكون شخصاً عادياً كسائس الناس .

وفي ربيع ١٩٢٥ جاء السيد طالب الى بنداد بنية مقابلة الملك فيصل بعد أن توسط له عبدالله المضايفي في ذلك • وقد أقيمت له في بغداد عدة

۸٤ مين الريحاني ( فيصل الاول ) ــ بيروت ١٩٥٨ ــ ص ٨٤ .
 (41) Monroe (op. cit.) - P. 100.

<sup>(</sup>٤٢) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ٥ أياز ١٩٢٥ (٤٣) خيري أمين العمري ( شخصيات عراقيـة ) ـ بغداد ١٩٥٥ ـ ج١ ص ٤٠٠٠

ولائم احتفاءًا به كان آخرها وليمة النقيب الكيلاني • وعندما دخل السيد طالب على النقيب قام هذا مرحباً به واصفاً اياه بد ولده » و « حبيبه » و « قرة عينه » • وأخذ السيد طالب يعاتب النقيب على عدم مساعدته له عند القاء القبض عليه ، ثم أهوى على يده فقبلها (٤٤) •

لم يمكث السيد طالب في بغداد سوى اسبوع واحد عاد بعدها الى داره في « السبيليات ، • وفي عام ١٩٢٩ أصيب بمرض خطير ، فسافر الى ميونيخ للمعالجة في احدى مستشفياتها • وفي ١٦ حزيران لفظ أنفساسه الاخيرة ، فنقل جثمانه الى البصرة •

جرى لجنازة السيد طالب في البصرة تشييع منقطع النظير ، فاغلقت الاسواق حداداً عليه وعج الجمهور بالبكاء حوله ، لقد انقلب السيد طالب عقب موته الى زعيم شعبي محبوب ، وليس ذلك بالأمر الغريب!

#### نجاح الدعوة الشريفية:

كان نفي السيد طالب من بغداد في نيسان ١٩٢١ سبباً في تدعيم الحزب الشريفي ، وضربة مهلكة لخصومه ، وقد أخذ جعفر العسكري ونوري السعيد وغيرهما من رجال الحزب الشريفي يضاعفون جهودهم ، يؤيدهم المائدون من سوريا من جهة ، وتؤيدهم المس بيل من الجهـــة الأخـــرى ،

وبعد أيام قليلة من نفي السيد طالب حدث حادث آخر أدى الى زيادة تدعيم الحزب الشريفي ، هو أن جماعة من رجال الدين ورؤساء العشائر اجتمعوا في الكاظمية برئاسة المجتهد الكبير الشيخ مهدي الحالصى، وقرروا أن يبرقوا الى الشريف حسين في مكة يطلبون منه ارسال ابنه فيصل ليكون ملكاً في العراق مقيداً بمجلس نيابي • ولكنهم عندما أرسلوا

<sup>·</sup> ٤٥ - ٤٣ ص ع المسدر السابق - ص ٤٣ - ٥٤ ·

برقيتهم الى دائرة البرق امتنع الموظف المسؤول عن قبولها متذرعاً ببعض الاعبدار والمجج •

لاتدري ما هو السبب الذي جعل الموظف المسؤول يمتنع عن قبول البرقية ، ولكن هذا الامتناع على أية حال أدى الى حماس الناس واصرارهم على ابراق البرقية ، فقد اعتبروا امتناع الموظف تحدياً لرغبتهم الوطنية ، وظنوا ان هناك لعبة انكليزية تدبر ضدهم ،

عاد رجال الدين ورؤساء العشائر الى الاجتماع عند الخالصى مسرة أخرى وقرروا تنظيم احتجاج يرفعونه الى المندوب السامي ، غير ان المخالصي أوصاهم بالتريث ، وأرسل رسالة الى نوري السعيد يطلب فيها منه ان يساعدهم في ابراق البرقية الى الشريف حسين ، وهذا هو نصص الرسالة ،

لحضرة الماجد نوري باشا السعيد المحترم

بعد الدعاء لك بالتوفيق ، ان الانكليز أبوا أن يعطوا الحرية للعراقين بكل شيء حتى باختيارهم ملكهم الذين ضحوا في سبيله النفس والنفيس وذلك أن أوعزوا الى مأموري البرق أن لا يقبلوا البرقيات المعنونة الى الملك حسين بن علي التي يطلبون بها ارسال أحد أنجاله ليكون ملكاً على العراق ، وهذا أمر لا شك وان عاقبته غير مرضية ، لذلك أدى من الواجب تدخلكم بصورة رسمية أو خصوصية لرفع هذا القبد واعطاء العراقيين الحرية النامة بهذا الخصوص ، أما غير هذا فذلك مما يعود لهم ، والسلام والمعان المعان ١٩٣٨

أرسل الخالصى رسالته هذه بيد رسول خاص ليوصلها الى بوري السعيد في وزارة الدفاع • وحين أوصل الرسول الرسالة الى نوري قال له هذا : انه سيقوم بالتحري ويبعث الجواب بالسرعة الممكنة • وأضاف الى ذلك قائلاً : انه يعتقد بأن هذه اللعبة لا علم لحكومة بريطانيا في لندن

بها ، بل هي لعبة بعض موظفي الانكليز في بنداد مع زمرة من العراقيين الذين لا يرغبون بتتويج أحد أنجال الملك حسين ملكاً على العراق ·

وفي اليوم التالي وصلت الى المخالصي رسالة من نوري السعيد كان هذا نصهـــا:

١١ شعبان ١٢٣٩

وزارة الدفاع

لحضرة العلامة الكبير والمجتهد الاعظم صاحب السماحة الشيخ محمد مهدي الخالصي متع الله الامة بدوام بقائه ه

سلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد فاني أعرض لمولاي الاستاذ انني ذاكرت من يتعلق بهم الأمر من رجال الحكومة البريطانية (بصورة رسمية) بخصوص التلغرافات التي يراد ارسالها الى جلالة الملك حسين بطلب ارسال أحد انجاله الكرام ، فأجابوني بأنه لا يوجد أدنى مانع من ذلك ، وقدأ حببت أن اكتب الى مولاي بهذا الأمر ، واذا كان سماحته يرى انتظار منشور المندوب السامي فلا بأس بذلك ، وان دوائر البرق مستعدة في كل وقت لقبول البرقيات التي هي من هذا النوع ، وتفضلوا في الختام بقبول فائق احترامي وتعظيمي سيدي ، (٤٥)

المخلص توري السعيد

وعند وصول هذا الجواب الى الخالص أعلن شكره لنوري السعيد وأوصى الناس بارسال برقياتهم الى الشريف حسين كما برغبون • وكان لهذا الاعلان رنة فرح بين الناس ، حيث شعروا بأنهم انتصروا في مطاليبهم الوطنية • وأخذ الناس في مختلف انتجاء العراق يتهافتون على دوائر البرق

<sup>(</sup>۶۵) فريق المزهر آل فرعون ( المحقائق الناصعة ) ـ بفداد ۱۹۵۲ ــ بج؟ ص ۱۷۰ ــ ۲۱۸ ۰

ليبرقوا الى الشريف حسين بارسال ولد. فيصل • وصارت البرقيات تصل الى مكة تباعاً بشكل لم يسبق له مثيل •

كتبت المس بيل في ١٢ حزيران تعلق على ذلك قائلة مانصه ٠

« يوجد في أعماق عقلي يقين ثابت أن ليس هناك شعب يجب أن يكون محكوماً بصفة دائمة من قبل شعب آخر • فغي السنة الماضية عندما كانوا كله، يهتفون باسم عبدالله لم يكونسوا يريدونه لانه كان الرجل الامشل ، او لأنهم كانوا تحبت تأسير الحماس الوطنيي ، بىل لأنهم كانوا يعتبرون الهتاف باسمه همو خلاف رغبة الانكليز • ولقد كان من القصور في النظر السياسي أننا تركنا المكرة تتبلور عندهم في أن الوطنية مضادة للإنكليز • والآن نحن نحاول أن نغذي الوطنية ولكني أعترف بان الوطنية التي هي ليست ضد الاجانب قد تنمو ضعيفة • ان فيصل حين يأتي ويسير معنا جنباً الى جنب سموف لا يكون شخصاً محبوباً كما لو كان يقود حركة جهاد ضدنا • انه سوف لايقود حركة جهاد ضدنا • انه سوف التي تجعله قادراً على الهام دولة عربية الهاماً حقيقياً • • • ان هذا أمر يعتمد على شخصيته ، وان من حكمة السر برسي كوكس ان يظل مختفياً يعمل من وراء ستار ، (٢٠١) •

#### موقف الصحف البغدادية:

على أثر اغلاق جريدة « الاستقلال » في ٩ شباط ١٩٢١ لم يبق من الجرائد العربية في بغداد سوى جريدة «العراق» لصاحبها رزوق غنام، وكانت هذه الجريدة تؤيد السياسة الانكليزية في العراق • وعندما صار الحزب الشريفي ينشط للدعاية للأمير فيصل ، اتخذت جريدة «العراق» نفس الموقف الذي اتخذه كوكس ، أي موقف « الحياد الودي » •

<sup>(46)</sup> Burgoyne (op. cit.) - Vol. 2, P. 220.

ففي ٥ أيار نشرت جريدة «العراق» مقالة لمعروف الرصافي بتوقيع مستعار هو د عراقي مفكر » ، يدعوا فيها الى مبدأ « العراق للعراقين » • ويرد على الذين يدعون الى اختيار أمير شريفي للعراق • وهذه نبذة من تلك المقالة حيث يقول كاتبها : «••• أما ما تفضل به أحد اخوانناالعراقيين من أن النهضة العربية الاخيرة قد بزغت شمسها في القطر الحجازي وخصوصاً في بيتالشريف ملك الحجاز ولذلك يلزم أن يجلس على اريكة الملك أحدهم فانه لم يصب بذلك كبد الحقيقة لان في النهضة المذكورة اشترك كثير من أبناء العراق وسوريا وفادوا بالنفيس وجاهدوا حق الجهاد في سبيل الحرية والاستقلال ، لذلك فيمكننا أن نقول ان النهضة عينها ما قامت كما ينبغي الآ بهؤلاء العراقيين وأمثالهم من العسرب وليس ما قامت كما ينبغي الآ بهؤلاء العراقيين وأمثالهم من العسرب وليس بالحجازيين فقط ، فلهذا ليس لأمراء الحجاز هذا الحق •• »

وحين ظهرت هذه المقالة انبرى لها الشريفيون يردون عليها ، وقد فتحت جريدة و العراق ، صدرها لردودهم ، وكأنها كانت تشجعهم على ذلك من طرف خفي كما تقتضيه السياسة الانكليزية يومذاك ، فنشرت رداً لعبدالله الدليمي في ١٦ أيار ، ورداً آخر لرشيد الهاشمي في ١٢ منه، ورداً ثالثاً لسليمان الزهير في ١٣ منه ،

وفي ٢٠ حزيران ظهرت جريدة جديدة باسم و الفلاح ، لصاحبها عبداللطيف الفلاحي ، وهو من خريجي الكلية العسكرية في اسطنبول ، وأخذ يجاهر بالدعوة الى اختيار فيصل ، فقد كتب في العدد الاول منها يقول: ان الامة حين جاهرت بدعوتها للاميرفيصل لانها تراه جامعا للصعات التي تؤهله أن يكون ملكاً عليها وتعترف بما قدم للامة العربية من الايادي الطائلة ، بالاضافة الى ما اكتسبه من التجارب السياسية لطول احتكاكه بساسة الغرب وما حصل عليه من المكانة الرفيعة عند أهل الحل والعقد ، وفي ٢٣ حزيران ظهرت جريدة ثالثة هي ولسان العرب ، لصاحبها

ابراهيم حلمي العمر ، وكان هذا الرجل قبلئذ يصدر الجريدة نفسها في دمشق ، واشتهر هناك بالتحول السريع من حال الى حال ، وقد أعلن ابراهيم عن موقفه السياسي في أول عدد أصدره من الجريدة في بغسداد حيث قال انها يجب أن لا ينتظر الناس منها هيلاً الى حزب دون أخسر ، والمظنون انه اتخذ هذا الموقف تجاوباً مع موقف «الحياد الودي» الذى اتخذه كوكس ،

وفي ٧٥ حزيران ظهرت جريدة رابعة باسم و دجلة ، لصاحبها داود السعدي ، وأخذت تتجه اتجاها معارضاً للحزب الشريفي بشكل غير مباشر ، وقبل ان لفيلبي ضلعاً في هذه الجريدة (٤٧) ، وقد اخذت هذه الجريدة تتنوع في أحاديثها بغية توهين الاتجاه الشريفي في العسراق ، فكانت تارة تشير الى ما ينطوي عليه النظام الملكي من استبداد وجود ، وتارة أخرى تحث العراقيين على التمسك ببيعة عبدالله التي تم الاتفاق عليها في التسام سابقا (٤٨) .

ومما يلفت النظر ان الرأي العام صار ينظر الى جريدة « دجلة » نظرة لاتخلو من ريبة واتهام ويعتبرها جريدة تنطق بلسان الانكليز أو الممالئين لهم ، وأخذ النقد الشديد يوجّه على الجريدة من كل جانب حتى بلغ الأمر بصاحب الجريدة ذات يوم الى أن يكتب مقالاً افتتاحيا يرد به على ناقديه بعنوان : « الحر ممتحن بأولاد الزنا » (٤٩) .

## خزعل يرشح نفسه:

كان الشيخ خزعل أمير المحمرة يطمع بامارة العراق منذ انتهاء الحرب ، فهو قد خدم الانكليز خلال الحرب خدمة عظيمة وكان يأمل منهم ان ينصبوه أميرا على العراق مكافأة له على خدمته ، ففي ٢٢ كانون

<sup>(</sup>٤٧) رفائيل بطي ( الصحافة في العراق ) ــ القاهرة ١٩٥٥ ــ ص ٨٦٠ ٠ (٤٨) خيري العمري ( حكايات سياسية ) ــ ص ٧٣٠

<sup>(</sup>٤٩) رفائيل بطي ( المصدر السابق ) - ص ٨٦٠

الاول ١٩١٨ كتب الشيخ خزعل الى كوكس مانصه :

« يظهر ان الحكومة البريطانية تبحت عن أمير للعراق • وليس هناك مرشح لائق في متناول اليـد • ان تسعة أعشار العراق هم شيعة ، والامير يجب ان يكون شيعيا أيضا وانى مواطن عراقي • وقد ولدت وترعرعت على شط العرب • وبرهنت على اخلاصي • • وسوف أعمل في كل الامور وفق رغبات المندوب السامى وأوامره ، كما كنت في الماضى • • »

ان كوكس لم يؤيد الشيخ خزعل على طلبه هذا • فقد كان رأي كوكس ان اختيار خزعل لامارة العراق سيكون ذا تأثير سيء على السنيين الذين كانوا ذوي النفوذ الاعظم في العراق (٠٠) •

لم يبأس الشيخ خزعل بل ظل يتخين الفرصة للمطالبة من جديد بعرش العراق و وأخذ يقوي علاقاته بالعراقيين بشتى الوسائل و ولا سيما بعلماء الشيعة وشعرائهم وخطبائهم و وصار يغدق عليهم الاموال ويتحبب اليهم و وفي عام ١٩٢٠ أمر بطبع كتاب في مصر يتضمن تاريخ الامام علي وقصيدة طويلة جدا في مدحه بقلم عبدالمسيح الانطاكي صاحب جريدة والعمران القاهرية و وقد انتهى طبع الكتاب في ٣٠ نيسان فأرسلست نسخه الى المحمرة ومن هناك ارسلت الى العراق لتوزيعها على الناس مجانا في سبيل الدعاية لخزعل ولكن السلطة البريطانية لم تسمح بنشره عفيت نسخ الكتاب مخزونة في بيوت الذين كلفوا بتوزيعه ولم ينشر الا بعد سنوات . أي بعد فوات الآوان !

وفي أوائل ١٩٢١ عندما كان الانكليز يبحثون عن مرشح ملاثم لعرش العراق استعاد خزعل نشاطه في هذا السبيل ، فأرسل أحد رجال الدين الى النجف ومعه مبلغ ضخم من المال قدر بعشرين ألف ليرة ذهب لكيي

<sup>(50)</sup> Gassan Atiyyah ( op. cit. ) - p. 368.

يوزعها هناك من اجل الدعاية له ، كما أرسل مزاحم الباچچى الى بغـداد لهذا الغرض ايضا ٠

لم يوزع رجل الدين من المال شيئًا بل احتفظ بالمبلغ كله لنفسه ، وقيل انه اخفاه في احد جدران بيته وبنى عليه ، ولم يفتحه الا قبيل وفاته . أما مزاحم الباججي فقد باءت مساعيه في بغداد بالفشل ، وقد كتب الى خزعل رسالة مؤرخة في ٩ آذار ١٩٧١ نقتطف منها ما يلي :

حضرة مولاي السردار

بعد التشدر في بلشم أناملكم الشدريفة أعرض انسني وفقا لامركم ذهبت الى بغداد وحكيت مع المعلومين فوجدتهم كما سبق مني التنبؤ بحقهم ، ورأيت الاحوال متغيرة للغاية ، وأقناع أحد بالمطلوب من أصعب الامور بل يكاد يكون مستحيلا ٠٠٠ انني اختبرت الحالة جيدا وعرفت بواطنها وظواهرها ، وصدقي مع سموكم يجبرني ان اقول ذات القول الذي قلت قبل شهر وهو ان المسألة منتهية والسعي فيها لا أرى فيه أقل نفع اذا لم يكن فيه بعض الضرر ، ولا يبعد ان يكون هذا الضرر على مثلي اذا حاول تبديل ماوقع عليه الاتفاق وفاه به أهل الحل والعقد ٠٠٠هذا واني لا ازال ذلك العبد المخلص الصادق لسموكم أطال الله بقاءكم هذا واني لا ازال ذلك العبد المخلص الصادق لسموكم أطال الله بقاءكم ومتعنا بعمركم وجعلكم لي فخرا وذخرا ٠

الداعي مزاحم الامين الباچيچي(۵۱)

أدرك خزعل ان الدعاية وبذل الاموال لاجدوى منهما تجاه ارادة القوى الحفية العاملة من وراء الستار ، ولهذا آثر الانسحاب في الوقست المناسب بدلا من العناد ، وفي ١٤ حزيران نشرت جريدة « العراق » بيانا تحت عنوان «حول عرش العراق» وقدمته بقولها « جاءنا ما يأتي من مصدر ثقة في البصرة » ، وهذا هو نصه :

<sup>(</sup>٥١) خيري العمري (المصدر السابق ) ـ ص ٥٧ ـ ٥٨ ٠

« اجتمع السردار اقدس صاحب السمو الشيخ خزعل خان اميسر المحمرة بلفيف من اشراف البصرة واعانها منهم حضرات اصحاب السعدون أحمد باشا الصانع وعبداللطيف باشا المنديل وعبدالكريم بك السبعدون ومزاحم بك الامين الباچچى وبلغهم صريحا ما يأتي : « انني عندما طرحت مسألة عرش العراق على بساط البحث ورأيت أن الذين رشحوا انفسهم لذلك العرش هم دوني في المنزلة والكفاءة والمقدرة وفي جميع المزايسا والصفات التي يجب أن يتصف بها ملك أو امير ، كنت رشحت نفسي لذلك العرش لانني رأيت أنني احق واجدر من جميع الذين رشحوا انفسهم له ، أما الآن وقد بلغني ترشيح سمو الامير فيصل لهذا العرش ، فانني اتنازل عن ترشيح نفسي لانني ادى في شخص سمو الامير فيصل غانني اتنازل عن ترشيح نفسي لانني ادى في شخص سمو الامير فيصل جميع الصفات والمواهب التي تؤهله لان يتولى ذلك العرش ، وانى اقابل جميع الصفات والمواهب التي تؤهله لان يتولى ذلك العرش ، وانى اقابل ترشيح سمو الامير فيصل بكل ابتهاج وأؤيده كل التأييد وأرجو من جميع اصدقائي ومواطني أن يؤازروه بكل قواهم ، »

أثبت الشيخ خزعل بهذا انه اكثر حنكة من السيد طالب وأبصر منه بحقائق الامور!

### ماذا في مكة :

في الوقت الذي كانت فيه بغداد مشغولة بأمرها كانت مكة مشغولة أيضا و فقد كان فيها عدد غير قليل من رجال الثورة الفارين من العراق وهم لاجئون عند الملك حسين وفي ضيافته، وكانوا فريقين: فريق البغداديين وهم: جعفر ابو التمن وعلي الباذركان ومحمود رامز وشاكر القرغولي واسماعيل كنة وامين زكى وعبدالرزاق الهاشمي و اما الفريق الآخر فيتألف من سادة الفرات الاوسط ورؤساء عشائرها وهم: نور الياسرى وهادى المقوطر وعلوان الياسري ومحسن ابو طبيخ ثم مرزوق العسواد وصلال الموح ومهدي الفاضل وشعلان الحبر ورايح العطية و

وصل فيصل الى مكة في ٢٥ نسان ، وكانت البرقيات يومذاك قسد بدأت ترد تباعا من العراق الى الملك حسين • يروى على البازركان : انه كان ذات ليلة في مجلس الملك حسين على سطح قصرة في مكة ، فمد الملك يد. تمحت فراشه وأخرج ورقة قال انها برقية من اهل العراق ، وناولها الى البازركان قائلا : « خذها ياشيخ واقرأها ، • وكان هذا نص البرقيــة : • ترجو ارسال نجلكم الملك فيصل الى العراق ليكون ملكا دســــتوريا • منتظرين تشريفه ، • وكانت موقعة من قبل محمد مهدى الصدر ونورى السميد وحمدي الباچچي ومحيي الدين السهروردي وبهجـــت زينل . وسأل الملك حسين عن هوية أصحاب البرقية فأجابه البازركان يمدحهم ، وسأل الملك مرة اخرى : « ان العراقيين طالبوا بالامير عبدالله في بادىء الامر ليكون ملكا دستوريا عليهم فما الذي دعاهم الى تغيير وجهة نظرهم ؟، فأجابه البازركان : بانهم طلبوا عبدالله حين كان فيصل ملكا في سوريا وهم يطلبون الآن فيصل لانه بلا شغل. فقال الملك: « ولكني أخشى ياشيخ ان يعامل أهل العراق فيصل كما عاملوا جده الحسين (ع) من قبل » • فأجابه البازركان قائلا : « سيدى لقد تغير الزمن وان اهل العراق ليسوا كاسلافهم في زمن الحسين بن على بن ابي طالب عليهما السلام ، فهم الآن يقومون باكرام الضيف وبخدمة ملكهم ، • وعند هذا ضرب الملك كفا بكف وصاح بلهجته الحجازية : « ياعيال نادوا فيصل » (٢٥) .

وبعد هذا اجتمع العراقيون الذين كانوا في مكة عند الملك حسين وابلغوه رضة اهل العراق في تتويج ابنه فيصل ملكا عليهم ، فقال لهم :
« انني اوقفت نفسي و «ن يتبعها لخدمة الاهةالعربية، وقد وردتني كثير من الرسائل والبرقيات حول هذا الطلب وبينها الشيء الكثير من العلماء وزعماء

<sup>-</sup> ۲۲۹ ملي البازركان ( الوقائع الحقيقية ) - بغداد ١٩٥٤ - ص ٢٢٩ - ٢٣٠ . ٢٣٠

القضية العربية في الفرات • وقد أمرت فيصل ان يتوجه الى العراق وهمو وديعتي عند العراقيين ، قوموا واذهبوا معه ، وارجو ان لايحدث مصه في العراق مثل ماحدث في سوريا ، • فقام محسن أبو طبيخ وقسال : • ان العراق غير سوريا ، وان العراقيين راغبون في سموه • وها ابني انني أول من يبايع الامير فيصل ملكا على العراق ، • ومد يده نحو فيصل يبايعه ، فحذا حذوه في المبايعة بقية العراقيين (٥٣) • ويقال ان الملك حسين التفت نحو السيد نور الياسرى يخاطبه باعتباره اكبر الحاضرين سنا وقال له : • ياسيد نور انى اعتبرك كأخي الاكبر وانى قد أودعت ولدى فيصل عند جدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام ثم اودعته عندكم ، • فأجابه السيد نور : • اننا سنرحب بفيصل وسيكون موضع احترامنا ومحبتنا ونضحي في سبيله كل ما نملك (٤٥) .

## فيصل يتوجه الى العراق:

في ٣٠ أيار ١٩٢١ صدر في بغداد بيان العفو العام عن جميع الذين شاركوا في ثورة العشرين حيث لم يستثن منهم سوى افراد معينين • وكان القصد من هذا البيان ان يكون رجال الثورة الذين فروا من العراق في صحبة فيصل عند وصوله الى العراق • وفي ١ حزيران ابرقت حكومة لندن الى فيصل تأذن له بالتحرك نحو العراق (٥٠) •

وفي ٣ حزيران ابرق فيصل الى محمد الصدر ويوسف السويدى وعلى جودت الايوبى الذين كانوا فى دمشق بالتوجه الى القاهرة ، ومنها الى الحجاز • وفي ٦ حزيران سافر هؤلاء الثلاثة من دمشق بسيارة حمل، وعند وصولهم القاهرة وجدوا فيها رستم حيدر وابراهيم كمال وصبيح نجيب

<sup>(</sup>٥٣) فريق المزهر آل فرعون ( المصدر السابق ) - ج٢ ص ٢٥٥ - ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٤٥) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرينَ ) ـ النجف ١٩٦٦ ـ ص ٢٤٠ ـ ٢٤٠ ٠

<sup>(55)</sup> Graves (op. cit.) - p. 293.

ومكي الشربتي • فسافروا من القاهرة جميعا الى جدة بعد ان انضم اليهم الميجر كورنواليس وكان هذا قد طلبه فيصل ليكون مستشارا له ووسيطا بينه وبين المندوب السامى في العراق •

واعدت الحكومة البريطانية طرادا حربيا اسمه « نورث بروك » لنقل فيصل وحاشيته الى العراق ، وفي ١٢ حزيران أبحر الطراد من جسدة وكان يحمل علاوة على اولئك الذين جاؤوا من القاهرة جميع الذين كانوا في الحجاز من رجال الثورة ماعدا أربعة منهم ، وهم : جعفر ابو التمن ومحسن ابو طبيخ ومرزوق العواد ورايح العطية ، فقد امتنع هؤلاء عسن مرافقة فيصل معتذرين برغبتهم في اداء فريضة الحج الذي كان موسمه قريبا ، ويقال ان أبو التمن قال بانه لابحب ان يشترك في هذه « الزقة » ،

أول برقية وصلت الى بغداد عن ابحار فيصل من جدة كانت مرسلة من جعفر ابو النمن الى بعض الوطنيين في بغداد ، وكان هذا نصها : « سمو الشريف فيصل أبحر اليوم الى البصرة ، اعدوا الاستقبال اللائق ، • وقد وصلت نسخة من هذه البرقية الى يد النقيب • يقول فيلبي في مذكراته عن هذا الموضوع ما يلي :

« وفي احد الايام بعد انتهاء جلسة طويلة من جلسات مجلس الوزواء طلب الي النقيب الشيخ ان أتأخر لانه كان يريد التحدث الي شخصيا وعند ثذي بادرني قائلا: هل تعرف شيئاً عن هذا ؟ ووضع في يدي برقية بعد ان ترك الجميع الغرفة ، وكانت البرقية قد وردت من جدة بتوقيع جعفر ابو التمن ، • ، فأجبت قائلا: « كلا ، لا أعرف شيئاً ، ولكن هل في وسعي أن احتفظ بالبرقية ؟ سوف اذهب لمواجهة كوكس في الحال ثم اعسود لاخبركم بما يقول ، • ثم ذهبت فورا الى المقيمية حيث وجدت كوكس غير مشغول ، وبادرته قائلا: « ان الاسواق ملأى بالشائمات بان فيصلا قد ابحر من جدة متجها الى البصرة ، فهل ذلك صحيح ؟ » الا انه اجابني : « أؤكد

لك يافيلبي ، لا أعرف شيئا عن ذلك ، حيث أني لم تصلني مثل هــــذه الاخبار ، • وعند ذلك ابرزت البرقية قائلا : « أذن قد يهمك ان تقرأ هذه » فكرر تأكيداته السابقة بانه لايعرف شيئًا عنها ، ثم خرجت لموافاة النقيب بالنتيجة ، (٥٦) .

وفي ١٤ حزيران ألقى تشرتشل بيانا مطولا حول العراق في مجلس العموم البريطانى قال فيه ما يلي: « • • • • ليس فى النية اكراه الشعب على قبول حاكم مخصوص ، وستطلق الحرية التامة في البحث والافصاح عن الرأي ، سواء كان ذلك في انتخاب الحاكم او انتخاب الجمعية العمومية • • • وقد أبلغت حكومة صاحب الجلالة البريطانية الامير فيصل انها لاتعارض في ترشيحه ، وانه اذا تم انتخابه فالحكومة البريطانية تؤيده • وهو الان في طريقه الى البصرة ، ولا شك في انه اذا انتخب فيصل نكون قد توصلنا الى حل فيه مستقبل ناجح سعيد ، (٧٠) •

نشرت جريدة « الاوقات البغدادية ، بيان تشرتشل في اليوم التالي • فاستاء منه فيلبى كل الاستياء ولكنه كتم استياء لانه كان يعد حفلة عشاء ورقص فخمة في مساء ذلك اليوم في نادية العلوية • وقد حضر الحفلة عدد كبير من المدعويين كان من بينهم كوكس وزوجته والمس بيل • ورقص فيلبى في البداية مع زوجة كوكس التي كانت منشرحة جدا ، ثم رقص مع المس بيل وغيرها • ويقول فيلبي في مذكراته : انه شرب كثيرا ليغرق أحزانه واتراحه ، ولما رقص رقصته الاخيرة مع المس بيل كان ثملا جدا، فناقشها أثناء الرقص مناقشة حادة ، وهو لم يشعر بما فعل لشدة سكره ، في أن زوجته أخبرته به في صباح اليوم التالي • • • (١٥) •

١٦٥) جون فيلبي ( المصدر لسابق ) - ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٥٧) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) - ج ١ص ٣٣٠٠

٥٨ – ٥٧ ص ٥٧ – ١٠٥٥) جون فيلبي ( المصدر السابق ) – ص ٥٧ – ٥٨ ٠

وبعد ثلاثة ايام وصلت الى النقيب برقية من الملك حسين كان هــذا نصها :

فرع الدوحة السوية فضيلة السيد الاجل حضرة النقيب • ضرورى بلغكم توجه ابنى فيصل الى طرفكم بناءا على طلبات الاهالي المتعسددة ، ولامتزاج عائلتنا بكم ، فلا احتاج ان ابحث عما يجب لسميكم جميعا فيمسا يستلزم راحة البلاد ومضاعفة الرغبة وتأمين مستقبل الكل • هذا ما انتظره من همم نجابتكم والحسية الدينية والقومية • والله يتولانا واياكم بالتوفيق • عن مكة المكرمة في ١٧ حزيران ١٩٢١ م

حسين

فأسرع النقيب يجيب الملك حسين ببرقية هذا نصها :

لحضرة صاحب الشوكة والعظمة جلالة الملك حسين سلطان الحجاز أيد الله شوكته و لقد أخذت بيد التكريم والاجلال برقية جلالتكم المشعرة بتوجه سمو الامير ذى القدر الخطير الامير فيصل حفظه الله الى العسراق وقد ابتهجنا سرورا من هذا البشارة ودعونا له بالسلامة وصرنا ننتظر قدومه ساعة فساعة شوقا للقياه و فبمنه تعالى عند قدوم سموه نبادر الى القيسام بالواجب علينا من خدمته حيث اتجاد النسب والحسب القديمين يقضيان بدلك على الداعي و وأما الامر السامي الملوكي لهذا الداعي بالسمي جميعا بعدلك على الداعي و وأما الامر السامي الملوكي لهذا الداعي بالسمي جميعا الوطني ونسأل الله التوفيق و

عن بغداد ١٩ حزيران ١٩٢١ م • التوقيع : نقيب اشسسراف بغداد (٥٩) •

<sup>(</sup>٥٩) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) - ج١ ص ٣٣ ـ ٣٤ ٠

#### وفد الاستقبال:

أخذت البرقيات تتوالى الى بغداد عن قرب وصول فيصل ووجسوب الاستعداد اليه ، وكان من بين تلك البرقيات واحدة من السيد محمد الصدر الى ابيه السيد حسن ، واخرى من يوسف السويدي الى ابنه ناجي ، وقد اهتم ناجي السويدي بالامر فارسل بطاقات الدعوة الى اعيان بغداد وأولى الرأي يدعوهم الى اجتماع يعقد في سينما رويال في صباح الجمعــة ١٧ حزيران للنظر في منهاج استقبال الامير فيصل • وعندما تم عقد الاجتماع في الموعد المعين قام ناجى فشكر الحاضرين واخبرهم بوصول البرقيات عسن قرب قدوم الامير ، وقال انه سيكون ضيف العراقيين وانهم يجب ان يقوموا بما يجب عليهم في هذا الشان طبقا لما اشتهر عنهم من الكرم والضيافة • ثم اضاف قائلا : بان الحكومة والبلدية ستقومان بما يجب عليهما ، ولكن هذه الدعوة موجهة اليكم يا ابناء الشعب ، فانتم الداعون وانتم المدعوون ، وان الامير سوف يصل الى البصرة في ٢٣ منه ، ومن اراد منكم الاشتراك فسى الوفد الشعبي لاستقباله فليسجل اسمه ، وسيمر عليكم بعض الاصمدقاء لتسجيل اسماء الراغبين ، وسيسافر الوفد الى البصرة مساء الاحد القادم . ثم اوضح ناجي السويدي ان كل واحد من اعضاء الوفد سيتكلف نفقات سفره ۱۰۰ ۰۰ ۰۰

سافر الوفد الشعبي بالقطار مساء الاحد ١٩ حزيران حسب الموعد المقرر و ولوحظ ان اثنين من الوزراء رافقاه في سفرته هما فيلبي وزير الداخلية وجعفر المسكرى وزير الدفاع و ومن الممكن القول ان سفسر هذين الوزيرين كان جزءا من المخطة التى وضعها كوكس لكي يثبت بها حياده امام الناس و فلقد كان فيلبي يبذل كل جهده في مقاومة ترشيع فيصل كما رأينا ، بينما كان العسكرى على العكس منه و وتلك لعبة من

<sup>(</sup>٦٠) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ١٨ حزيران ١٩٢١ ٠

ألاعيب السياسة التي انطلت على الناس!

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان فيلبي أبدى نشاطا غريبا في جميع المخطات التي مر بها القطار حتى وصوله الى البصرة • ففي كل محطة كان حاكم المنطقة يأتي لاستقباله مع جمهور كبير من الاهالي وهم يسألونه عما يحب عليهم ان يفعلوه في استقبال الامير فيصل ، فكان فيلبي يجيبهم بأن ليس هناك أوامر رسمية في هذا الشأن وان الامير قد جاء مرشحسا وليس ملكا ، وأنهم أحرار فيما يفعلون تجاهه • وقد أوصى فيلمي حكام المناطق كلا على حدة بانهم يحب ان يستقبلوا القطار الذي يحمل الامير دون أنينظموا مظاهرة ، فان ذلك متروك للاهالي أنفسهم وان الاستقبال حتى في بغداد والبصرة ينظم بصورة غير رسمية (١٦) •

## وصول فيصل:

وصل الطراد الذي يحمل فيصل وحاشيته الى ميناء البصرة في الساعة المخامسة والنصف من عصر ٢٣ حزيران • وكانت البصرة قد استعدت لاستقباله فنصبت له اقواس النصر في الشارع العام ، وخرجت في الشاط يعض الزوارق البخارية والبواخر النهرية وهي مزدانة بالاعلام العربية ، كما تجمع على ضفاف الشط عدد كبير من الريفيين وهم يهزجون ترحيبا بسله (٦٢) .

فوجى، فيصل عند نزوله من الطراد بلوحة مرفوعة على مدخـــل العشار مكتوب عليها: « لتحي الجامعة العراقية » ، ولوحة اخرى عنـــد مدخل البصرة مكتوب عليها : « لتحى البصرة جزءا من العراق » ، وقد تبين له بعد ثذ ان عريضة تحمل ٤٥٠٠ توقيع من اهل البصرة كانت قـــد

<sup>(</sup>٦١) جون فيلبي ( المصدر السابق ) ـ ص ٦٠٠

<sup>(</sup>٦٢) محمد عبدالحسين ( ذكر فيصل الاول ) - بغيداد ١٩٣٣ - ص

قدمت قبل فترة قصيرة الى المندوب السامى وهى تتضمن طلبا بفصل البصرة عن العراق ، ولكنها لم تنل موافقة جميع اهل البصرة اذ قاومها فريسق كبير منهم (٦٤) ، كما ان المندوب السامى ردها بشدة (٦٤) .

نزل فيصل في دار متصرف البصرة أحمد باشا الصانع ، وتوزعت حاشيته في دور بعض وجهاء البصرة • وفي صباح اليوم التالي اقيمت حفلة في دار المتصرف حضرها أعيان البصرة والوفود ، وألقيت العخطب الترحيبية والقصائد من قبل محمد زكى المحامي وعطا امسين وكاظم الدجيلي وعبدالرحمن خضر ومحمد عبدالحسين وعبدالحافظ طه واحمد حمدى ملا حسين ومهران مهونيان ثم ارتجل فيصل في الختام كلمة طويلة ننقل منها النذة التالية :

« • • • • واني لأصرح لكم بالنبي وآله ، ليس لي أي طمع شخصى وانما اعمل طمعا في خدمة هذه البلاد ابتغاء لوجه الله تعالى ، واني لأرغب أن أرى في المقامات العالية غيرى من تجمع عليه الامة ، وانى اقسم بشسرفي وتربة اجدادى وبقبر جدنا الرسول (ص) انني اول من يبايع الرجل الذى تتفق عليه الامة جمعاء ، فاذا اردتم أن تولوا عليكم شخصا انصحكم بان تخلصوا في القول واذا قال احدكم كلمة لايحيد عما قال • • » (٥٠٠) •

لم يبق فيصل في البصرة سوى يوم واحد اذ غادرها بالقطار في مساء اليوم الثاني من وصوله ، متوجها الى الحلة • وكان استقباله في المحطات بين البصرة والحلة فاترا جدا من جراء التعليمات التى اصدرها فيلبي الى الحكام • وقد اغتاظ فيصل من ذلك • ويقول فيلني في مذكراته:

« وقد قضيت انا وكورنواليس معظم الطريق في قاطرته ــ اى عربة

<sup>(</sup>٦٣) سليمان فيضي ( المصدر السابق ) - ص ٢٦٩ - ٢٧٣ (٦٣) فيليب آيرلاند ( المصدر أسابق ) - ص ٢٥٦ ( حاشية )

<sup>(</sup>٦٥ فريق مزهر آل فرعون ( المصدر السابق ) ــ ص ٥٢٨ ٠

قيصل ما نبحث الوضع ونتناول الويسكى والصودا و وقد أوضع فيصل انه لم يأت الى العراق الا بدعوة من الحكومة البريطانية ، وانه يتوقسع أن يؤاذره الموظفون البريطانيون مؤاذرة فعالة في ترشيحه للعرش و فكنت صريحا معه صراحة تامة : كما كان واضحا ان الحكومة البريطانية تريده ملكا في العراق ٥٠٠ لكن الانتخاب يجب ان يكون انتخابا حرا ، حيث ان التعليمات صدرت بهذا المآل الى جميع الموظفين البريطانيين في البلاد وقد اضغت الى ذلك انه اذا كان يريد كسب اصوات الاهالي في السلاد على اساس انه مرشح بريطانيا العظمى فان امله في النجاح سيكون ضعيفا، (٢٠٠٠) واساس انه مرشح بريطانيا العظمى فان امله في النجاح سيكون ضعيفا، (٢٠٠٠)

امتعض فيصل من هذا الكلام امتعاضا شديدا ، وتبين له ان الطريق امامه سوف لايكون سهلا كما كان يتصور سابقا ، ولما وصل القطار الى الحلة ازداد فيصل امتعاضا اذ لم يعجد في استقباله في محطة الحلة سسوى رجلين ، وقد وصف علي جودت الايوبي في مذكراته ماجرى حيثقال :

و وعند وصولنا الى الحلة لم نجد في المحطة الا معاون المفتش الادارى يرترام توماس ورئيس البلدية عبدالرزاق شريف ، وهناك انفجر المرحوم جعفر العسكرى معاتبا رئيس البلدية لعدم اهتمامه باعداد الاستقبال كمسا يجب ان يكون ، فكان اعتذار رئيس البلدية الذي كان يتلقى أوامر، من الحاكم السياسي الانكليزي ان جعفر لم يبرق اليه بمقدم فيصل وانما ابرق الى الوطنيين فقط (٦٧) .

ولم تقف الحالة عند هذا الحد ، فان برترام توماس دخل على فيصل بحضور الايوبى والمرافق صبيح نجيب ووجه اليه بكل وقاحة هذا السؤال: « لماذا تسألني؟ ، فرد عليه فيصل قائلا: « لماذا تسألني؟ ، فقال توماس : « لان الاهالي لايريدونك ، • فرد عليه فيصل : « ولمساذا

<sup>(</sup>١٦) جون فيلبي ( المصدر السابق ) \_ ص ٦٢ ٠

<sup>(</sup>۲۷) علی جودت ( ذکریات ) ــ بیروت ۱۹۹۷ ــ ص ۱۶۶ .

تريد ان تتدخل انت بينى وبين الاهالي ؟، فقال توماس : « حتى أخبرك ، • فكان رد فيصل الاخير عليه : « لست بحاجة الى خبرك وسوف ترى ما اذا كانوا يريدونني أم لا » • وعند هذا خرج توماس (٦٨) •

## في النجف وكربلاء:

غادر فيصل وحاشيته الحلة في صلى اليوم التالي حيث ركبوا السيارات متوجهين الى النجف وقد تعمد فيلبي وكورنواليس الابتعاد عنه في النجف وكان منظره وهو بملابسه العربية ويحف به رجال الثورة موحيا للناس بان انهدف الذي طالبت به الثورة قد تحقق الآن و

اول عمل قام به فيصل في النجف هو زيارته لمرقد الامام علي ، ثم زار بعض العلماء ، وحل آخيرا في بيت السيد هادى النقيب حيث كان اجتماع كبير فألقى فيه فيصل كلمة شكر فيها النجفيين ومدح الثورة العراقية والثورة الحجازية ، ثم نهض باقر الشبيبي فألقى كلمة بالنيابة عن الحاضرين قال فيها : « اننا كنا نتطلع بشوق الى هذه الزيارة الميمونة من ضيف العراق الكبير الامير فيصل الى موطن الثورة التي نرجو ان تستكمل نتائجها المطلوبة كما نرجو من الله ان يحقق أهداف جلالة الملك حسين باستقلال البلاد العربية وجمع شمل العرب وتحقيق أهداف الثورة العربيسة ثورة التحرر والانعتاق ٥٠٠٠ »

وفي المساء اقام السيد عباس الكليدار مأدبة عشاء فخمة فألقى فيها فيصل كلمة قال فيها انه سيقوم بكل حزم لاصلاح البلاد وتعميرها ، واعقبه باقر الشبيبي بكلمة حماسية شديدة حيث قال : « ان الثورة العراقية هي وليدة افكار تحررية قديمة من زمن الاتراك ، واننا قد ضحينا بكل غالي ورخيص ، فلا يمكن ان نسلم ثمرة جهودنا الطويلة واتعابنا المريرة الا بيد امينة مخلصة تحرص على استقلال بلادنا ومصالحنا واهدافنا القوميسة

<sup>(</sup>٦٨) المصدر السابق ... ص ٤٤ ١.. ١٤٥

والوطنية » • ويقال ان فيصل اعتبر هذه الكلمة موجهة ضمده وامتعض منها • • • (٦٩) •

وفي صباح ٢٧ حزيران توجه فيصل وحاشيته الى كربلاء وكان المتصرف في كربلاء يومذاك حميد خان و يقول غريفز : ان استقبال فيصل في كربلاء لم يكن حماسيا لان المتصرف لم يكن راغبا في استقباله ، وقد ذهب هذا المتصرف الى بغداد في اليوم السابق ، وبعد أن قابل المنسدوب السامي عاد الى كربلا مسرعا ، ولهذا كان الاستعداد لاستقبال فيصسل مستعجلا(٧٠) .

قضى فيصل في كربلا يوما واحدا زار فيه مرقدى الحسين والعباس عليهما السلام ، وبات ليلته في ضيافة خليل الاسترابادى ، وفي صباح اليوم التالى ــ ٢٨ حزيران ــ غادر كربلا الى طويريج ، فمكث فيهـا خمس ساعات فيضيافه السيد هادى القزويني (٧١) ، ثم توجه نحو الحلة ،

ومما يلفت النظر ان الاستقبال في الحلة كان في هذه المرة بعخلاف ماكان عليه في المرة الاولى ، ويبدو ان اهل الحلة شعروا بتقصيرهم تجاه فيصل ومن معه من رجال الثورة ، فخرجوا في هذه المرة لاستقباله بجموع غفيرة اشترك فيها النساء والصبيان وتلامذة المدارس (٧٢) ، واخذوا يهزجون بقولهم : « حي الله الملك فيصل » ، وعند وصول فيصل الى الحلة نزل في بيت محمد على القرويني ، وتهافت أهل الحلة للسلام عليه هنالك ، وألقى عدد من الشعراء قصائد في مدحه والترحيب به ،

<sup>•</sup> ٣٥٠ ص ـ ص ٠ ١٩) عبدالشهيد الياسرى ( المصدر السابق ) ـ ص ٢٥٠ (٦٩) (70) Graves ( op. cit. ) - 296.

<sup>(</sup>۷۱) على جودت ( الصدر السابق ) ... ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٧٢) ملحق جريدة « دجلة » الصادر في ٢٩ حزيران ١٩٢١ ·

#### وصوله الى بغداد:

أذيع بيان في بغداد بان الامير فيصل سوف يصل بالقطار في الساعة السابعة من صباح ٢٩ حزيران • وكانت بلدية بغداد قد خصصت خمسين ألف روبية لاستقباله فنصبت اقواس النصر في عدة مواضع من المدينة • وزينت الشوارع بالاعلام العربية وسعف النخيل واكتضت ارصفة الشوارع وشرفات المنازل بالمتفرجين ، كما خرج المستقبلون الى محطة القطار فسي الكرخ وكان في مقدمتهم كوكس والجنرال هالدين والميس بيل والوزراء •

وبينما هم في الانتظار وصلتهم برقية مفادها ان عطلا اصاب سكة الحديد ، وان الامير قادم بالسيارة والمأمول ان يصل في الوقت المحسدد ، وظلوا ينتظرون حتى الساعة الثامنة ، ثم وصلتهم برقية أخرى مفادها ان السكة اصلحت وان الامير قادم بالقطار وسوف يصل بنداد ظهرا ، وعند هذا ارتأى كوكس ان الاستقبال في وقت الظهر سيكون شاقا لاشتداد الحر فيه ، وقرر ان يبقى الامير في القطار عند وصوله حتى الساعة السادسة لكي يجرى الاستقبال عند المساء ، فعاد المستقبلون الى بيوتهم (٧٣) ، وأذاعت يجرى الاستقبال عند المساء ، فعاد المستقبلون في الساعة العاشرة حسب البلدية بيانا قالت فيه ان وصول الامير سيكون في الساعة العاشرة حسب التوقيت العربي (٤٠٤) ،

لاندرى هل كان هذا التأخير متعمدا ام انه جرى على رسله • غير أنه على اى حال كان مفيدا للدعاية الشريفية حيث أخذ الناس يتقولون بأن التأخير سببه الانكليز لانهم لايريدون ان يجرى للامير مثل هذا الاستقبال الشعبي العظيم • واخذت الاشاعات المختلفة تروج بين الناس في هذا الشأن مما ادى الى ارتفاع مكانة الامير فيصل في نظر الناس •

جرى الاستقبال في الساعة السادسة حسبما قرره كوكس • وقد

<sup>(78)</sup> Lady Bell ( Letters of Gertrude Bell ) - London 1947 - p 489.

<sup>(</sup>٧٤) ملحق جريدة « دجلة » الضادر في ٢٩ حزيران ١٩٢١ ·

قوبل الامير بحماس بالغ حيث هتفت له الجماهير في الشوارع التي مر بها، وكان هو يحييها بيده مبتسما • حتى وصل الى الدار التي اعدت له في داخل القشلة ، وهي الدار التي كانت مقرا للوالي في العهد العثماني وتقع على شاطى دجلة ، وقد اخذت الجرائد البغدادية تسميها به « دار الامارة ، •

كان الامير مسرورا للاستقبال العظيم الذى جرى له ولكنه كان في الوقت نفسه مغموما لموقف فيلبى والحكام السياسيين في الالوية تجاهه • فقد قيل له ان اولئك الحكام كانوا قادرين ان يجمعوا الناس لاستقباله في المحطات ، ولكنهم لم يفعلوا ، وأخذ يتسأل : هل ان المندوب السامى يقف الى جانيه ، واذا كان الامر كذلك فلماذا اتخذ الحكام السياسيون موقف مغايرا لموقف ويسمهم؟(٥٧) •

زارته المس بيل في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي ، فرحب بها وشكر جهودها التي بذلتها في سبيله ، وقد اكدت هي له اثناء الحديث ان المندوب السامي منحاز الى جانبه انحيازا مطلقا ، وعند خروج المس بيل من عند الامير بدأت جموع المهنئين يفدون للسلام عليه ، وكان فيهم وفود الألوية ، وألقيت بين يديه القصائد الشعرية كانت اولاها قصيدة الزهاوي ، وتقول المس بيل ان احمد الشيخ داود اتخذ له مقعدا عندالباب وظل كذلك في الايام التالية ، فكان ينهض كلما جاء وقد للتهنئة ليعلسن مبايعته للامير فيصل بصفته ممثل الشعب ، وقد فعل ذلك خمسين مرة ، وتعلق المس بيل على ذلك قائلة : ان احمد الشيخ داود أصبح اضحوكة الجميع بما يقوم به من افعال سخيفة ، وان فيصل والآخرين لايعيرون اقل اهتمام (٢٦) .

حرص فيصل ان يزور الكاظمية في اليوم التالي لوصوله • فغــــي

<sup>(75)</sup> Lady Ball (op. cit.) - 489

<sup>(76)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 223 - 228.

الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم ، بينما كانت الوفود لا تزال تفد للسلام عليه في القشلة ، تحرك موكبه متوجها الى الكاظمية عن طريق الكرخ • وقد جرى له في الكاظمية استقبال عظيم ، ونحرت تحت قدميه الذبائح • وبعد ان ادى زيارة المرقد المقدس خرج لزيارة السيد محمد الصدر في داره ، ثم ذهب بعدئذ لزيارة الحاج عبدالحسين الحلبي • وقد ألقيت بين يديه القصائد في كاتا الدارين (٧٧) •

## مصير فيلبي:

عندما كان فيلمي في رفقة الامير فيصل في الطريق بين النجف وكربلا اصيب بنوبة شديدة من الملاريا ، فنقل الى الحلة حيث مكث فيها بضعة ايام تحت المالجة ، وجاءت اليه زوجته من بغداد لتمريضه ، وفي مساء ٣ تموز عندما تم شفاؤه عاد الى بغداد، وفي صباح اليوم التالى ذهب فيلبي لمقابلة كوكس فجرت بينهما المحاورة التالية :

قال كوكس : يبدو انك لم تتماش مع فيصل جيدا ، فقد كان متذمرا

<sup>(</sup>٧٧) جريدة « دجلة ، في عددها الصادر في ٢ تموز ١٩٢١ ٠

<sup>(</sup>٧٨) جريدة ، العراق ، في عددها الصادر في ٤ تموز ١٩٢١ .

بمرارة من موقفك خلال السفرة الى هنا ، وقد صرح انه سوف لايبقى في العراق مالم يطمئن من موقف جميع الموظفين البريطانيين وتأييدهم لــــه تأييدا فعالا •

قال فيلبي: لايمكنى ان افهم كيف تتوقع ذلك منى بالنظر للاوامس الرسمة التر هى أوامرك انت ، والتي هى لاتزال قائمة من غير تبديل ، في شأن حرية الانتخاب ، وانني كثيرا ماكنت اطمئن النقيب وغيره بأنسا عازمون على البر بوعودنا التي وعدناهم بها ، وان فيصل قد أدرك بعلبيعة الحال ان نجاحه سيكون ضعيفا اذا سار الانتخاب سيرا حرا ، وقد أوضحت له ذلك بصراحة ،

قال كوكس: انني اعرف انك قلت له ذلك ، لكنك تعلم الآن بصورة اكيدة ما الذى تريده الحكومة البريطانية .

قال فيلبي: انني أعرف ذلك طبعا ، كما انني ادركت ذلك منذ مدة طويلة برغم جميع التأكيدات التي بذلتها لي بخلاف ذلك ، غير ان الذي لا اتمكن من فهمه هو ان الحكومة البريطانية اذا كانت تريد وتعتزم ان بكون فيصل ملكا فلماذا لاتعينه بصورة مباشرة لا التواء فيها بدلا مسس اصرارها على مهزلة الانتخاب ، وعلى اى حال فانني أشعر باني صسرت متورطا تمام التورط بالتأكيدات التي بذلتها الى الجميع لكى يساهموا في معالجة شؤون الانتخاب ،

قال كوكس: انني على علم بذلك ، لكنني لا استطيع أن افهم كيف يمكنك التوفيق بين موقفك هذا وبقائك في منصبك .

قال فيلبي : اذا كان المتوقع مني ان ادير شؤون الانتخاب فانني لست داغبا فيان ابقى في منصبي ، واذا كان في وسعك ان تمين خلفا لمي فسأذهب من هنا واسلمه المنصب في البحال .

قال كؤكس : شكرا فيلبي ، انني آسف ، سوف لايسمك ان تستمر على التماون معنا •

أدرك فيلبي ان كوكس يريد منه ان يقدم استقالته • نقدمها فعلا • واختار كوكس رجلا آخر ليحل محله هو طومسون الذي كان يومذك مستشارا لوزارة المالية (٢٩) •

وفي عصر ٥ تموز ذهبت المس بيل لزيارة فيلمي في بيته فجرت بينها وبين زوجة فيلمي محاورة حانقة • وقد قدم لنا كل من فيلمي والمس بيل وصفا لتلك المحاورة يختلف عن الوصف الآخر من بعض الوجوه • يقول فيلمي في مذكراته: ان المس بيل دخلت عليه عندما كان يتناول الشاى مع زوجته ، فقالت له: « حاك ، انني آسفة لسماع النبأ » ، وكانت تقصد من ذلك سماع نبأ استقالته ، فادرتها زوجته بفظاظة قائلة وهي تخرج متعدية اياها الى خارج الغرفة: • كلا ، أنت غير آسفة » • وعند هذا تقدم فيلمي من المس بيل فقدم لها كوبا من الشاى ، وطب خاطرها ، وتحدث اليها عن سروره لاجتعاده عن هذا الدس القبيع (١٠٠) •

اما المس بيل فتروي القصة على النحو التالي حيث قالت: « في يوم الثلاثاء ذهبت لزيارة فيلبي وزوجته لابداء اسفي عما جرى مفحد ثن محاورة مؤلمة جدا فان زوجة فيلبي انفجرت بالبكاء واتهمتني بانى انا السبب في عزل زوجها مم خرجت من الغرفة و وعند هذا ذكرته بصداقتنا الطويلة ورجوته ان يعتقد اني بذلت كل جهدى لاقناعه بان اى موظف حكومى لايمكن ان ينتفع من مخالفة أوامر حكومته و فان احتضائه لقضية السيد طالب الماكر لايمكن تصديقها ، ولكنه جعل نفسه هو والسيد طالب شيئاً واحدا ، (١٦١)

<sup>·</sup> ۲۹) جون فيلبي ( المصدر السابق ) ـ ص ٦٣ ـ ٥٠ ·

<sup>(</sup>۸۰) المصدر السابق ــ ص ۲۰

<sup>(81)</sup> Burgoyne (op cit.) - vol. 2, p. 224.

قضى فيلبى بعد هذا ثلاثة اشهر يتجول فى ايران ، وعند عودته الى بغداد عرض عليه كوكس منصب المعتمد البريطانى في شرق الاردن بدلا من لورنس ، فقبلها وسافر جوا الى عمان ، ولكن فيلبي لم يغير عادته ، حيث رأيناه يختلف في الرأي مع المندوب السامى فى فلسطين على منوال ما اختلف سع المندوب السامى في العراق ، وقد ادى ذلك به الى تقديسم استقالته نهائيا من خدمة الحكومة البريطانية ،

ذهب فيلبى بعدئذ الى جدة وفتح فيها وكالة لاستيراد السسيارات وغيرها و وصار صديقا للملك عبدالعزيز بن سعود ومستشارا شخصيا له و في ١٩٣٠ اعلن اسلامه واطلق على نفسه اسم « الحاج عبدالله فيلبي ، غير أنه بعد موت الملك عبدالعزيز اختلف مع ابنه سعود ، وخرج مسن المملكة السعودية شبه مطرود ، وفي ١ تشرين الاول ١٩٦٠ مات فيلبى في بيروت وهو منبوذ من الحكومة السعودية والحكومة البريطانية معا ،

لم يخلف فيلبي ثروة مع قدرته على كسب الملايين ولكنه خلف كتبا والعة في وصف رحلاته العظيمة التى قام بها في جزيرة العرب والربع الخالي • ومن الممكن القول انه كنان ذا شخصية شاذة لاتخلو من عبقرية • انه أراد أن ينافس لورنس في الشهرة فتفوق عليه من بعض الوجوء!

#### وليمة النقيب:

في مساء ٧ تموز اقام النقيب وليمة كبرى اعتبرت في حينها بمثابة وليمة صلح بينه وبين الامير فيصل • وقد اقيمت الوليمة في دار آل النقيب المقابلة لجامع الشيخ • وكان الجامع والشوارع المؤدية اليه قسد انيرت بالاضوية الزاهية ، كما ازدحم الجمهور فيها للترحيب بالامير والهتاف له ولم وصل الامير الى الدار استقبله النقيب في رأس السلم متكنًا على ساعد طبيبه المخاص ، فتعانقا على الطريقة المألوفة بمينا ويسسارا ، ئم سارا متماسكين بالايدى تحو صدر القاعة حيث جلس فيصسل بين المندوب السامى والنقيب •

كان اهم ماجرى فى تلك الوليمة قصيدة ألقاها معروف الرصافى مؤلفة من اربعة مقاطع تشيد باجتماع النقيب والامير، تنقل فيما يلي المقطع الرابع منها:

مد النقيب الى الامير يسد الماضيد والنصير فليخبز كل مشاغب في القوم يلهج بالشرور وليحي مولانا النقيسب حياة مولانا الامير

وبعد القاء هذه القصيدة استمر الرصافي يتكلم حيث قال : « أجل اليها السادة ، ماذا يريد القوم بعد اقتران هذين النيرين الكبيرين حيث طلعا بالوفاق متعانقين في سماء العراق ، متصافحين على ضفاف الرافدين • أنا أيها السادة لا اعلم وجلا اجدر من مولانا النقيب بان يمثل في أفعاله أهل العراق كافة • كيف لا وهو من قتل الدهر خُبراً بتجاربه ، وارتدى العز ضافيا بعلمه وأدبه ، وارتقى سماء السؤدد والمجد بنسبه ونشبه • • فيا ايها الامير ياصاحب السمو الملكي انما تصافحك من مولانا النقيب يد العراقيين كلهم ، وانما تضمك في هذه الليلة من هذه الدار العامرة بلاد العراق كلها • وانت ايها النقيب المفخم سوف ترتل لك الايام شكرا جزيلا على مابذلت في سبيل مصلحتنا من المساعي الغر لجمع كلمة القوم ولم شعث الامة • فليحي صاحب السمو الملكي الامير فيصل المعظم ، وليحى مولانا النقيب المفخم ، وليحى العراقيون ، وليحى العرب ، • وكانت قصيدة الرصافى وكلمته وليحى بالتصفيق الدور مرة بعد مرة (٨٢) •

ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة ان الرصافي كان صدر أمسر تعيينه وكيلاً لرئيس لجنة ترقية العلوم في وزارة المعارف قبل الوليمـــة بأربعة أيام •

وفي ١١ تموز عندما انعقد مجلس الوزراء قسدم النقيب اقتراحاً

<sup>(</sup>۸۲) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ٩ تموز ١٩٢١ ·

يطلب فيه المناداة فوراً بفيصل ملكاً على العراق بشرط أن تكون حكومته دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون • وقد وافق المجلس على هذا القسرار •

وقد كتبت المس بيل فيما بعد تصف التبدل الذي حدث في موقف النقيب تجاه فيصل ، حيث تحول من موقف المبغض المعادي الى موقف المحب المناصر ، فذكرت انها زارت النقيب في بيته فوجدته في غايسة الانشراح ومسرورا جداً بموقفه الجديد من فيصل ، وقد تحدث اليها قائلاً : « خاتون ، انت ابنتي ، أريد أن أخبرك بكل ما يجول في خاطري، فأنا منذ مجيء السر برسي كوكس لم أفعل بخلاف نصيحته أو رغبة الحكومة البريطانية ، واني حين علمت بأن فيصل يصلح لأن يكون ملكاء وان الحكومة العظيمة تؤيده ، صممت أن أتحنب كل الاقاويل و الاشاعات وأقوم بنفسي لأعلن ملكيته في مجلس الوزراء ، فقد تساءلت في نفسي : وأقوم بنفسي لأعلن ملكيته في مجلس الوزراء ، فقد تساءلت في نفسي : واذا خالفني السر برسي كوكس ؟ فأجابني عقلي باني قد أصدرت قرارى والأساعات السر برسي فيه فاني لا أستطيع تغييره ، فاما رجل عجوز ، وليس مسؤولا الا أمام الله ، ولهذا لم استشر أحداً ه (۸۳) .

والملاحظ ان النقب لم يكتف بتبديل موقف من فيصل بل بدل موقف من الديمقراطية أيضا اذ صار يدعو اليها بعدما كان ينفر منها ويكرهها وقد أشارت المس بيل الى ذلك في رسالة لها مؤرخة في ٢٦ آب ، حيث قالت ان النقيب أصبح في هذه الايسام يدعو للديمقراطية وتبدي المس بيل دهشتها من ذلك وتساءل : كيف ان النقيب الارستقراطي الاصيل يدعو للديمقراطية ؟ ! ثم تروي المس بيل في هذه المناسبة قصة طريفة جرت للنقيب في تلك الايام وخلاصتها ان شيخاً من شيوخ قبيلة

<sup>(83)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 231.

شمر زار النقيب في بيته فسأله النقيب: « هل أنت ديمقراطي ؟ » فكان جواب الشيخ: « لا والله » أنا مو مغراطي » • ثم تساءل الشيخ عنها ما هي ؟ فقال النقيب: « زين » أنا شيخ الديمقراطية » • • فاستدرك الشيخ ظناً منه انه كان مخطئاً في جوابه حيث قال: « دخيل الله ! اذا أنت شيخ المفراطية فانا واحد منهم » أنا خادمك » بس هيه شنهي ؟ » فشرح له النقيب الديمقراطية قائلاً: انها تعني المساواة بين الناس فليس فيها صغير أو كبير • فلم يعجب الشيخ هذا القول اذ أدرك أن الديمقراطية تعني زوال مشيخته القبلية فقال ما معناه: اذا كانت هذه هي المغراطية فالله يشهد اني لست منها (١٤) •

#### أهم الحفلات:

ان المدة التي قضاها فيصل في العراق قبل تتويجه بلغت شهريسن ـ أي منذ ٢٣ حزيران الى ٢٣ آب ـ وقد أقيمت له خلالها حفلات تكريمية عديدة لا يسعنا المجال استقصاءها ، انما نذكر شيئًا عن أربع منها لما لها من دلالات اجتماعية وتاريخية .

أولى تلك الحفلات هي التي أقامتها بلدية بغداد في حدائق مود التي كانت تقع في الصالحية بجانب الكرخ ، وقد جرت في مساء ٣٠ حزيران وأي في اليوم التالي لوصول الامير الى بغداد ـ وحضرها كوكس وزوجته والجنرال هالدين والمس بيل وكثيرون من كبار العراقيين والبريطانيين ولوحظ ان معظم القصائد والخطب التي القيت فيها تضمنت الاشارة الى الامير فيصل باعتباره ملك العراق ومنقذه و

افتتح الحفلة عبدالمجيد الشاوي بكلمة ترحيية ثم استأذن من الامير في تقديم ما أعده الادباء لهذه المناسبة من منظوم ومنثور • ثم وقف خليل أمين آل المفتى حيث ألقى قصيدة ختمها بالبيت التالي:

<sup>(84)</sup> Lady Bell (op. cit.) - j. 499.

فصفق الحاضرون لهذا البيت واستعادوه ثلاث مرات ، وارتفعت الاصوات من بينهم قائلة : « قد بايعناك بالملوكية ، ( ^ ) • وبعد هذا قام الزهاوي فألقى قصيدته التي مطلعها :

# انا محيـــوك فاسلم ايهــا الملــك ومصطفوك لعــرشس شـاءه الفلـــك

وتلاه الشيخ مطلق القطيفي فالقى قصيدة كان لها تأثير خاص على المدعوين ، فهو كان من خطاء المنبر الحسيني وله صوت جهوري ونغمة موسيقية ، وقد وصفت المس بيل قصيدته بقولها : انها كانت طويلة جداً لم أفهم منها كلمة واحدة ولكنها مع ذلك كانت رائعة ، فقد كان الرجل يتلوها بتنغيم ، ويرفع يده الى الاعلى بين كل فترة واخرى ، وكان الظلام المخيم بين الاشتجار حول الحاضرين يؤثر عليهم بما يشبه تأثير التنويم المغناطيسي (٨٦).

ثم ألقى محمد حسن كبة قصيدة وكلمة وصف فيها فيصـــل بأنه « نابليون العدنانيين » و « بسمارك القحطانيين » ، وأعقبه محمد باقر الحلي بقصيدة كان مطلعها :

الشميعب قاصيم معماً والدانسي بقميدومك الميمسون مبتشمران

وفي الختام ارتجل الاميركلمة شكر فيها الشعراء على قصائدهم غير أنه انتقدهم على غلوهم في مدحه ومدح أبيه باعتبار ان أباه لم يقم بثورته إلا من باب القيام بالواجب وقال لهم انه لا يرغب بعد الآن إلا في سماع كلام

٠ ١٩٢١ عددها الصادر في ٢ تموز ١٩٢١ (٨٥) جريدة « العراق ، في عددها الصادر في ٢ تموز (٨٩) لعراق ، في عددها العراق ، في ع

التشجيع على العلم والأدب ونهضة الفنون ، فقوبلت كلمته بالهشاف والتصفيق حسب العادة .

أما الحفلة الثانية التي تلت تلك في الاهمية فهى الحفلة التى اقاسمها المدرسة الجعفرية في صباح ٩ تموز في دارها الواقعة في محلة سوق الغزل، وشارك فيها الزهاوى وكاظم الدجيلي وعبدالحسين الأزرى وباقر الشبيبي وابراهيم ناجي المحامى • وقد ارتجل الامير في الختام كلمة شكر فيها الحاضرين واعاد فيها ماقاله في مناسبات سابقة حيث قال:

« أقول ، والله ، والله ، والله ، ماقمت بحركة مؤملا غاية دنيوية او راجيا شيئاً ماديا ، ولا عملت طلبا لفخر او مقام و مركز ، كلا لم اقم أنا ولم يقم والدى ولا اخد من افراد اسرتي بعمل من اعمال النهضة ولهم مطمع في شيء ، بل انما قمنا بأعمالنا ابتغاء لوجه الله الكريم ليس الآ ٠٠ أقسم بشرفي وتربة اجدادى لولا الالحاح من اكثر اصدقائي ومجموع الامة العراقية لما خطر ببالي أن آتي العراق ٠٠٠ ، ٠٠

وعند هذا قام احمد الشيخ داود فقال يخاطب الامير: « انت الرئيس المفدى الذى التفت حوله القلوب ، ولا نرضى بغيرك ، • ثم التفت نحو الواقفين وخاطبهم: « أتبايعون رجلا بالملوكية غير سمو الامير فيصل المعظم ؟ ، فأجابوه بأصوات عالية: « كلا ثم كلا ، لقد بايعنا فيصل بالملوكية ولا نريد غيزه » • وانطلقت عندئذ عشرات الهتافات • • (٨٧) •

ومن الجدير بالذكر انه بعد مرور يومين على هذه الحفلة خرجت جريدة « دجلة » وهى تتهكم على موقف احمد الشيخ داود فيها ، حيث قالت عنه أنه صرخ في الحاضرين يسألهم : هل تريدون غير سمو الامير ملكا على العراق ، ثم التفت نحو الامير قائلا : « انهم بايعوك ، (٨٨) • وكانت

<sup>(</sup>۸۷) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ١١ تموز ١٩٢١

<sup>(</sup>٨٨) جريدة « دجلة » في عددها الصادر في ١١ تموز ١٩٢١ ·

الجريدة تقصد من ذلك أن الحاضرين لم يجيبوا بشيء على سؤاله بل هو الذي اجاب بالموافقة من تلقاء نفسه • وقد نشر سلمان الشيخ داود في جريدة • العراق » ينتقد جريدة « دجلة » على ذلك ويقول انها خالفت الحقيقة فيما ذكرته عن ابيه ورجا منها ان تكون اكثر تبصرا فيما تنشر • وعلقت جريدة • العراق » على ذلك قائلة : بأن رسائل استياء عديدة وصلتها حول هذا الموضوع (٨٩٠) •

أما الحفلة الثالثة فهي الحفلة التي اقامها اليهود ببغداد في صباح ١٨ تموز ، وقد قدم فيها رئيس الحاخامين الى الامير نسخة مذهبة من التوراة ومعها لوح ثمين كتبت عليه عبارة من التوراة هي : « بارك يارب قوته ، وارتضى بعمل يديه ، وحطم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لايقوموا ، وقسلم الامير النسخة وقبلها وشكر مقدمها ، ثم ألقى سليم افندى معاون رئيس الحاخامين كلمة ترحيبية ، وقام بعده فتى اسمه أنور شاؤول فألقى قصيدة ، ثم نهض الزهاوي فألقى أبياتا وكلمة فلسفية في ضرورة الاتحاد بين البشر، وبعد هذا أخرجت التوراة الاصلية من موضعها وهي لاتخرج الالملوك والعظماء ، وفي الختام ارتجل الامير كلمة قال فيها : اني لاأريد ان اسمع كلمة مسلمين ومسيحين واسرائيلين ، فالعراق وطن القومية ، وليس فيه سوى أمر واحد هو أن يقال عراقيون فقط (٩٠٠) ،

ولم تسكت جريدة « دجلة » عن هذا القول الذي فاه به فيصل في وجوب عدم التمييز بين المسلمين وغيرهم ، فقد نشرتها بشكل مثير للرأى العام مما أدى الى استياء بعض القراء على نحصو ما حدث حول حفلة المجعفرية • والظاهر ان هذه الجريدة ظلت مثابرة على طريقتها في الاساءة الى الامير فيصل وانصاره ، فكانت تتحين الفرص لها بكل وسيلة ممكنة •

<sup>(</sup>٨٩) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ١٣ تموز ١٩٢١ ·

<sup>(</sup>٩٠) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ١٦ تموز ١٩٢١ ·

أما الحفلة الرابعة فهى التى اقامها علي السليمان شيخ مشايخ الدليم في ٢٥ تموز على الشاطىء الايمن من الفرات بين الفسلوجة والرمادى ٠ وكانت هذه الحفلة ذات دلالة خاصة لانها كانت ذات طابع بدوى الى حدماء ويقال ان الانكليز هم الذين ديروها لكي يشتوا للامير انهم حلقة الوصل بينه وبين القبائل (٩١) ٠

أعطتنا المس بيل وصفا لتلك الحفلة في احدى رسائلها ، وكانت هي قد حضرتها بصحبة فخرى الجمل ، فقالت ان على السليمان نصب خيمة كبيرة بلغ طولها نحو ماثني قدم ، وأعد منصة في طرف منها فوقها منضدة وكراسي ، فجلس الامير بملابسه العربية على كرسى وراء المنضدة وجلس فهد الهذال شيخ مشايخ عنزة على يمينه ، بينما جلس مابــــين اربعمائة وخسمانة رجل من افراد القبائل في صفوف متراصة على الارض. وأخذ الامير يخاطب الحاضرين بلهجته الحجازية ، فقال لهم : انه منـــذ أربع سنوات لم يجد نفسه في مكان مثل هذا المكان أو صحبة مثل هـذه الصحبة • ثم تكلم عن مستقبل العراق وكيف انه سينهض بجهودهم تحت رئاسته ، وسألهم : « ايها العربان ، هل انتم متسالمون فيما بينكم ؟ » فأجابو. بصوت مرتفع : « نعم ، نعم ، نحن متسالمون » • وعند هذا قال فيصل : « ابتداء من هذا اليوم » وتوقف لحظة ليسأل عن تاريخ اليوم والساعة ولما أجابه أحد الحاضرين به حسب التقويم الهجرى والساعة الغروبية استأنف كلامه : « من هذا اليوم ، ١٩ ذي القعدة ، ومن هذه الساعة ، الرابعة صباحا، ان أي رجل يرفع يده على رجل آخر هو مسؤول أمامي فاني سوف أقضى بينكم فيمجالس يحضرها شيوخكم ، وهذا حقى عليكم أنا ولي أمركم ٠٠ وهنا قاطعه رجل منهم كبير السن قائلا « وحقوقنا ، أليس لنا حقوق ؟ ، • فأجابه فيصل : « نعم لكم حقوقكم كرعية ومن واجبى أن أحافظ عليها » • وهكذا استمر فيصل في كلامه ، وكان الحاضرون يؤيدونه على مايقول ؛

<sup>(</sup>٩١) أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ـ ص ٩١-٩٢ .

« نعم » نعم » نوافق » نعم » والله » • وعندما انتهى من كلامه قسام على السليمان وفهد الهذال كل من جانب وقالا له : « نحن نبايعك لان الحكومة البريطانية قبلت بك » ، ففوجى وفيصل بهذا القول » والتفت نحو المس بيل مبتسما ثم قال : « ان علاقتى مع الانكليز معروفة لاشك فيها • ولكننا يجب أن نسوي أمورنا فيما بيننا » • والتفت فيصل نحو المس بيل مرة اخرى » فرفعت هى يديها مضموتين الواحدة على الاخرى دلالة على الاتحاد بين العرب والحكومة البريطانية • • • (٩٢)

## التنافس على الولائم:

أصبح الامير فيصل في تلك المدة التي قضاها قبل تتويجه غارقا في طوفان عارم من الاماديح والتزلفات التي لانهاية لها • فقد انثال الناس عليه من كل جانب ، كل منهم يطلب الحظوة لديه بما يتفوه به من معسسول الكلام • وكان للشعراء القدح المعلى في ذلك كما هو شأنهم في مثل هذه المناسبات • ولملني لااغالي اذا قلت ان السيد طالب لو كان هو المرشسح لعرش العراق بدلا من فيصل لاقبل الناس يتزلفون اليه على نحو ما يفعلون الآن مع فيصل •

كان من مظاهر هذا الطوفان اقامة الولائم الخاصة من قبل وجهاء المدن ورؤساء العشائر ، فكان كل واحد منهم يحب أن ينال الجاء بدعوة الامير الى بيته ، وقد صار الامير لهذا في حيرة من أمره لايدري ماذا يفعل ، فاذا قبل دعوة احد منهم غضب الآخرون عليه ، وكانت تلك مشكلة اقضت مضجعه ،

لكي يطلع القارىء على صورة من هذه المشكلة أذكر له قصة وليمة من تلك الولائم الكثيرة التى اقيمت لفيصل ، وهى وليمة السيد جعفر عطيفة رئيس بلدية الكاظمية • فقدكان هذا الرجل قوي الصلة بالانكليز منيذ بداية احتلالهم بغداد ، وكان يكثر من الاحتفاء بهم واقامة الولائم لهسم

<sup>(92)</sup> Lady Bell (op. cit.) - p. 495 - 497.

ويقف في خدمتهم كلمّا جاؤوا الى الكاظمية • • وكانت له في الوقت نفسه منافسة على رئاسة البلدة مع الحاج عبدالحسين الجلبي ، وقد ساء أن يذهب الامير فيصل الى بيت الجلبي دون ان يأتي الى بيته •

تقول المس بيل في رسالة لها: ان السيد جعفر عطيفة جاء يشكو اليها قائلا بان شرفه قد أنكسر لأن الامير زار الكاظمية مرتين دون ان يقترب من بيته و وصف المس بيل في رسالتها السيد جعفر بأنه خدم الانكليز ووقف الى جانبهم بشنجاعة حتى صار عرضة لعداء المتمصيين ، ولهذا فانها قالت له عندما جاءها شاكيا: « ولا يهمك ، اذهب الى فيصل وادعه لتناول الشاى في بيتك وانا سوف أدعو المندوب السامى والقائد العام ٠٠٠(٩٣)

استعد السيد جعفر لإقامة الدعوة بكل مايقدر عليه ، وكان رجلا واسع الشراء ، وقيل انه انفق عليها ما يقارب الستين ألف روية وهو مبلغ عظيم في تلك الايام ، وقد كلف رجلا ارمنيا مشهورا بصنع الحلوى ببغداد ان يصنع له من الحلويات مالا مثيل له ، وكان مقدار مادفعه للارمني في ذلك ثلاثة آلاف روبية ، وتصف المس بيل في رسالتها المائدة التي اعدت في ذلك اليوم فقالت : انها لم تشهد في حياتها مائدة تحتوى على مثل هسذه الكثرة من الحلويات والفواكه (٩٤) .

جرت الدعوة في عصر الثلاثاء ١٦ آب ، وعند انتهاء المدعوين مسن تناول الشاى قدم السيد جعفر الى الامير هدايا لاتقسدر بثمن كان من بينها سجادتان عليها رسم أحمد شاه ، وساعة أثرية مذهبة ذات انهسع عقارب ، وخاتم ذو فص من الزبرجد النادر، وجبتان مبطنتان بالفرو الثمين، ولم ينس السيد جعفر ان يقدم الى كوكس وهالدين والمس بيل هدايا ثمينة ، وقسد اشيع فى حينه ان السيد جعفر انما فعل كل ذلك نكايسة بالتجلبى ،

<sup>(93)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 286.

<sup>(94)</sup> Loc. cit.

# الفصل الثالث

## فيصل ملكة

قبل وصول فيصل الى العراق كان الانكليز لايدرون هل سينجح في ثيل رضا العراقين أم لا• انهم كانوا كالوالد الذى يرسل ابنه الى الامتحان وهو يرقبه عن كتب ليرى هل سينجح في الامتحان ام يرسب •

ولم تمض أيام قليلة على وصول فيصل الى العراق حتى تأكد الانكليز من نجاحه • قالت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ٧ تموز: « ان شخصية فيصل اجتازت ثلاثة ارباع الطريق » (١) • ويذكر غريفز الاسباب التى ساعدت فيصل على النجاح وهي : انه كان حسن الصورة مهذبا وقورا ، وكانت خطبه تثير الاعجاب في الشنكل والمحتوى ، كما كانت انجازات وسلوكه في الحرب دليلا على شجاعته وقوة عزمه (٢) •

والواقع ان فيصل كانت له قدرة على اجتذاب قلوب الناس اليه ، وكانت له لهيجة في الحديث حجازية وهي لهيجة محببة الى العراقيين و واذا تكلم في اجتماع كان كلامه مباشرا لاحذلقة فيه ولا تصنع و أضف الى ذلك انه كان يحدث كل فئة من الناس بما يلائمها ، وقد ظن الكثير من السيعة انه منهم لكثرة ماكان يشير في خطبه الى مناقب الائمة من اهل البيت ويصفهم بأنهم أجداده ويقسم بتربتهم ويروي توماس ليبل انه سال عبدالواحد الحاج سكر : كيف جاز له وهو الرجل الشيعي المتدين ان يطالب بفيصل ملكا مع أنه سني و فأجابه عبدالواحد قائلا : « ولكنه في يطالب بفيصل ملكا مع أنه سني و فأجابه عبدالواحد قائلا : « ولكنه في أعماق قلبه شيعي » (٣) و ويحكى ان جماعة من شيوخ الفرات الاوسط

<sup>(1)</sup> Lady Bell ( Letters of Gertrude Bell ) - London 1947 - p. 491.

<sup>(2)</sup> Graves (Sir Percy Cox) - London, Second Impression - p. 200.

<sup>(8)</sup> Thomas Lyell (1ns And outs of Mesopotamia) London 1928 p. 206.

كانوا في زيارة لفيصل فسأله أحدهم: « يرحم أبوك يامحفوظ ، هل أنت شيعي أم سني ؟ » فأطرق فيصل قليلا وأخذ يتحسس لحيته بيد. ثم قائلا: « هل يجوز للانسان أن يترك أمه ويلزم زوجة أبيه » •

### فيصل والخالصى:

أهم نجاح حققه فيصل في هذا السبيل حصوله على بيعة المجتهد الكبير الشيخ مهدى الخالصي في الكاظمية • فقد كان الشيخ مهدى الخالصي يمقت العائلة الهاشمية لوقوفها في الحرب الى جانب الانكليز الكفار • وكان ولده الاكبر الشيخ محمد أكثر مقتا للعائلة الهاشمية منه • وحين جافيصل الى العراق أخذ يبذل جهده في التقرب الى الشيخ مهدى والتحبب اليه • ولكن الشيخ محمد كان يبذل جهده من جانبه في مقاومة هذا التقرب والتحبب بين فيصل وأبيه • وقد استطاع فيصل أخيرا ان ينال رضا الشيخ محمد في مهدى ويحصل على بيعته • ننقل فيما يلي شيئاً مما كتبه الشيخ محمد في مذكراته عن هذا الموضوع • وهذا نصه:

« • • • • كان فيصل قد علم أنه لاتتم له بيعة في العراق مالم يبايعه أبي • ومن يعرف فيصلا يعلم أنه مجسمة الخداع والتزوير غير محسود عليهما

<sup>(</sup>٤) أمين الريحاني ( فيصل ألاول ) - بيروت ١٩٥٨ - ص ٩٠٠

ولا محمود بهاتين الصفتين • فتظاهر بمظهر ديني ملؤء الاخلاص للاسلام والمسلمين وزار والدى مرارا في مدرستنا في الكاظمية بزي عرب الحجاز يحمل قطعة من ستار الكعبة مكتوبا عليها آية الكرسي بالذهب ، مظهرا أنه لاغاية له الا نشر تعاليم القرآن وتأييد الكعبة وتخليص البلاد الاسلامية من تسلط الاجانب ، وأهدى تلك القطعة الى أبي ، وخلا به في احدى زياراته له وأظهر أنه انما جاء العراق لينقذه من الانكليز وان عمله لايتم الابموافقة أبي وبيعته له ، فإن بايع والا اضطر فيصل الى الرجوع من حيث أتى • فقال له أبي : يمكن ان تبايعك على ان تكون ملكا على العراق مستقلا منقطما عن أي سلطة اجنبية بأي اسم كان بحيث لايشوب استقلال العراق أي شائبة مهما كانت ، فان تم ذلك بقيت في العراق ملكا والا "انصرفت وتركت العراقيين والانكليز حتى يأخذوا حقهم ويبلغوا غايتهم • فقال فيصل لأبيى: انبي أبايعك على هذا الشرط • فأحضر القرآن الكريم بينهما تيمنا وتبركا ، وبايع فيصل أبي على أن يطيع أمره في انقاذ العراقيين من الانكليز وتحصيل الاستقلال التام الناجز الذي لاتشوبه أي شائبة مهما كان اسمها ورسمها ، فاذا لم يستطع ذلك فارق العراق لاول اشارة تصدر من أبيء وترك العراقيين وشأنهم • بايع فيصل هذه البيعة واشهد الله تعالى على ذلك ، وبايعه أبي على هذا الشرط • هذا ماكان بينهما سرا • ولما أراد الانصراف أخذ بيدى وقال : هلم لنعمل مماً ونسعى متفقين في استنقاذ العراق وحفظ استقلاله واني مستعد لاجراء اي عمل ينفع البلاد فما يمنعك من الموافقة ؟ فلم أجبه بشيء لأني ماكنت أحب أن أفاجئه بما يكره في دارنا ، وما كنت لأقره بغير الحق • فانصرف وشايعته الى باب المدرسة كارها ، وعدت الى والدى وقلت له : ان هذا الرجل أول من شق عصا المسلمين وأعان عليهم اعداءهم ٠٠٠ فكيف يصبح قبوله والبيعة له بالامارة ؟ وما هي وسيلة الاطمئنان من هــذا الرجل مع سوابق السوء منه ضد المسلمين وان اشترط ألف شرط في ذلك،

وبماذا نلزمه بالوفاء اذا تخلف عن هذه الشرائط بعد أن يتسملط على العراق؟ ولقد أخبرني بعض خاصته ( مولود باشا مخلص ) انه كان فسي سوريا يخذل السوريين ويسمى في اخضاعهم للفرنسويين يكل ما يتمكن ، لكن السوريين لم يطيعوه ، فعلم الفرنسيون انه لايفيدهم شيئًا في ســـوريا ولا يستطيع التأثير على السوريين واسكاتهم ، فطردوه بعد يأسهم مـــن فائدته ٠٠٠ وان هذا الرجل صنيعة الانكليز وعاملهم وأجيرهم ضد المسلمين من أول الحرب العالمية الى هذا اليوم فكيف يصبح الاعتماد عليه وتسليسم المراق له ؟ فلما سمع أبي ذلك تلا قوله تعالى : ( فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً ) ، وقال يجوز أن يكون الانكليز قد اتخذوا آل الشريف لصالحهم فيجعل الله من آل الشريف أنصاراً للمسلمين اعداءا للانكليز . فقلت في نفسى : ( والذي خبث لا يخرج الا نكدا ) • ولم أكن أجرأ على مكالمة والدى اكثر من ذلك ، ولما انفض الاجتماع دعاني أبي الى الدار وقال: أتحسب أنك تعلم مالم أعلمه انا !؟ ان فيصلا فوق ماذكرت ولكني خشيت أن يبايعه الناس بيعة مجملة ولا قوة لنا على طرده فيذهب حق العراقيين بامضائهم صك العبودية جهلا ولو باسم فيصل ، فأردت أن اعلم الناس كيف يبايعون ليبقى حق العراق محفوظا متى طالب العراقيون به ٠٠٠٠(٥)

ويضيف الشيخ محمد الى ذلك : ان فهمي المدرس جاء الى والده مرسلا من فيصل يطلب منه أن يكتب بيعته لتنشر على الناس • وقد عارض الشيخ محمد كتابة البيعة ولكن والده أصر على كتابتها • وبعد الانتهاء منها أخذها فهمي المدرس ، فنشرت في الجرائد في اليوم التالي كما نشرت على حدة في منشور خاص • وفيما يلي نص البيعة نقلا عن جريدة العراق :

بسم الله الرحس الرحيم وبه ثقتي .

الحمد لله الذي نشر لواء الحق على رؤوس الخلق ، فأيدهم بالنصر

<sup>(</sup>٥) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠

مرقاسة من حاز الشرف والفخر ، الملك المطاع ، الواجب له علينا الاتباع ، الملك المبجل ، عظمة مليكنا فيصل الاول دامت شوكته ، نجل جلالة الملك حسين الاول دامت دولته ، فاحكموا بيعته ، وأبرموا طاعته ، واهتفوا باسمه مذعنين لحكمه ، ونحن ممن قد اقتفى هذا الأثر ، وبايعه في السر والجهر، على اذ نكون ملكا على العراق ، مقيدا بمجلس نيابى ، منقطعا عن سلطة الغير ، مستقلا معه بالامر والنهى ، ولله الأمر .

الراجي عفو ربه محمد مهدي الكاظبمي<sup>.</sup> عفي عنه (1) ٧ ذي القعدة ١٩٣٩

## بيعة أهل الاعظمية:

من الجدير بالذكر ان أول بيعة مسجلة اعلنت في العراق لفيصل هي يعة أهل الاعظمية ، وهي جرت في ١١ تموز ، وذلك قبل بيعة الخالصي بيومين ، وقد نشرت جريدة العراق تفصيلا عنها نقلا عن مكاتبها في الاعظمية بالعنوان التالي : « مبايعة أهل الاعظمية لسمو الامير فيصل بملوكية العراق \_ أول بيعة صدرت ، ،

ذكرت الجريدة ان اجتماعا كبيرا عقد هناك من اجل البيعة في قصر ناجي الخضيري بناء على دعوة من رئيس البلدية على ظريف الاعظمي وحضره وجهاء البلدة ورؤساء العشائر المحيطة بها ، وهمم بني ركاب والسواكن والبومفرج وبني عمير وألبو محلة وعشيرة الهيب والجلاعطة والنداوات ، وقد افتتح الاجتماع بتلاوة آى من الذكر الحكيم ، ثم قام عبدالهادى الاعظمي وقال ان سباقا يجري بين الناس لمبايعة الامير فيصل عبدالهادى الاعظمي وقال ان سباقا يجري بين الناس لمبايعة الامير فيصل عبدالهادى المعتمد في هذه المبايعة ، الملوكية ويجب ان يكون أهل الاعظمية السابقين لغيرهم في هذه المبايعة ، وحتم كلمته بالهتاف بحياة الملك فيصل الاول وحياة الاستقلال ، فسردد

<sup>(</sup>٦) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ١٦ تموز ١٩٢١ ٠

الحاضرون هتافه ، ثم قام رئيس البلدية يسألهم في أمر البيعة فأجابسه الحاضرون بالموافقة وأمهم لا يتخلف منهم أحد ، وناداهم : « هل بايعتم ؟ » فأجابوه بصوت واحد : « نعم بايعنا » وناداهم مرة أخرى : « هل فيسكم مخالف ؟ » فقالوا : « كلا ثم كلا ! » ، وقرر الحاضرون توقيم ثلاث مضابط أنابوا فيها رئيس البلدية للذهاب الى الامير فيصل ومبايعت عنهم ، وعند هذا تلا المقرى وله تعالى : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ، يد الله فوق ايديهم ، فمن نكث فانما ينكث على نفسه ، ومن عاهد الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » ، وألقى الملا نعمان الاعظمى دعاماً تضرع فيه الى الله ان يؤيد الأمة بتوفيقاته الصمدانية ، وهتف الجميع « فليحى سلطان العراق فيصل المعظم ، فليعش الاستقلال » ،

وفي مساء اليوم التالي عقد اليهود الساكنون في الاعظمية اجتماعها خاصا بهم في قصر يعقوب الجوهرى ، وجرى في هذا الاجتماع مثلما جرى بالامس في اجتماع المسلمين ، ونادوا جميعا بمبايعة الامير فيصل ، ونظموا مضبطة أنابوا فيها يعقوب الجوهرى ونسيم يامين للذهاب الى الامير مسع رئيس البلدية لاجل مبايعته عنهم (٧) .

#### الطريقة المضمونة:

كان لدى بعض الوطنيين المتحمسين رغبة في ان يعلنوا الامير فيصل ملكا فى الحال دون حاجة الى استفتاء الشعب و ولكن فيصل لم يكن داغبا في ذلك ، كما كان كوكس غير راغب أيضا و يقول غريفز : « ان كوكس وفيصل كانا معا يعارضان أية محاولة من الوطنيين المتطرفين في استعجال التتويج فقد كان كل منهما يشعر بأن ملك العراق يجب أن لايكون مدينا في عرشه الى عملية استحواذ غير دستورية من قبل حزب معين ، بل يجب أن يكون تتويجه بارادة من الشعب وبطريقة دستورية وقد شعر كل

<sup>(</sup>٧) جريدة العراق في عددها الصادر في ١٣ تبوز ١٩٢١ .

منهما أن تتويج ملك عن طريق حزب معين يجعله عرضة لان يكون اسيرا سياسيا بين يدي ذلك الحزب الذى ساعده في سرعة الوصول، وكانكوكس يشعر بالاضافة الى ذلك أن الحكومة البريطانية التى سهلت الامور لفيصل تستحق ان تتمتع ببعض ثمرات نجاحها ،(^^) .

كان الأنجاء السائد في ذلك الحين ان يقوم مجلس تأسيسي منتخب بترشيح فيصل وتتوييجه على منوال ما جرى في سوريا • ولكن ذلك يستغرق وقتا طويلا ، وهو مع ذلك غير مضمون ، وقد كانت التجربة التي وقعت في سوريا غير مشجعة لما اعتورها من حماس واندفاع شهي متطرف •

اهتدى كوكس اخيرا الى الطريقة الملائمة وهي طريقة تنظيم «المضابط» وتوقيع الناس عليها • ويقال ان ناجي السويدى هو الذي هداه اليها • وليس من المستبعد ان يكون السويدى قد استوحى الفكرة من أهل الاعظمية وهم الذين نظموا اول مضبطة في بيعة فيصل على نحو ما ذكرناه آنفا •

وفحوى هذه الطريقة ان يدعى الوجهاء والرؤساء في كل ناحية من نواحي العراق ، او مدينة ، الى اجتماع في مكان معين ، فاذا تم الاجتماع نهض احد المسؤولين ليتكلم عن الغرض من الاجتماع ويذكر مناقب الامير فيصل وأهليته لتولي الملك ، ثم يسأل الحاضرين : هل من معارض ؟ فيجيبونه : لا ، لا ، ثم يسألهم : هل توافقون ؟ فيقولون : نعم ، نعم ، وعند هذا يعرض عليهم ورقة المضبطة ، وهي مطبوعة ومعدة سلفا ، فيوقعون عليها ، وينتهي الاجتماع حسب المرام إذ يعتبر ذلك بيعة من جميع السكان للامير فيصل بالملك ،

<sup>(8)</sup> Graves (op. cit.) - p. 299 - 300.

<sup>(</sup>٩) خيري العمري ( حكايات سياسية ) ــالقاهرة ١٩٦٩ ــ ص ٨٥٠ -- ١١٢ ــ

بدأت عملية تنظيم المضابط والتوقيع عليها في أواخر تموز ، وانتهت في ٦ آب ، وجرت في الغالب حسسما كان متوقعا لها ، حيث أقبل الرؤساء والوجهاء في معظم مناطق العراق على توقيع المضابط التي قدمت لهم بلا معارضة ، ولم يشذ عن ذلك سوى قليل منهم ــ كما سنأتي اليه ،

وتروى في هذا الصدد قصة طريفة لها دلالتها ، هي ان مدير ناحية طاووق من لواء كركوك كان قد تلقى أمراً بتنظيم مضبطة لبيعة فيصل ولكنه سمع بعد قليل ان الانكليز عدلوا عن ترشيح فيصل ، فاحتار المدير في أمره، ولم تكن وسائل المخابرات البرقية والتلفونية يومئذ ميسورة ، فلجاً الى تنظيم مضبطتين احداهما بقبول فيصل ، والثانية برفضه ، وقد وقع الاهالي على المضبطتين معا ، وذهب بهما الدير الى مستشار اللواء الكابتن معر ، وحين سأله المستشار « اين المضبطة ؟ ، أجابه : « ايهما تريد ؟ » وعرض عليه المضبطتين ، فأخذهما المستشار كنتيهما (۱۰) .

الواقع ان هذه القصة ليست غريبة في عرف تلك الايام بالنظر الى ما اعتاد عليه الوجهاء والرؤساء في العراق من فعل اى شىء يريده الحكام منهم، ومن الطريف أن ننقل هنا ما ذكره غريفز عن جماعة من شيوخ العمادة انهم حين سألهم كوكس عقب مؤتمر القاهرة عن نوع الحكم الذى يطلبونه أجابوا قائلين: « الله والينا ، محمد نبينا ، كوكس حاكمنا » (١١) ،

## حركة للمعارضة: `

جرت عملية تنظيم المضابط في العراق حسب المرام – كما اشرنا اليه آنفا • ولم يقع ما يخالف المرام فيها الآ في بغداد • ويقول غريفز ان فتوى المخالصي كان لها بعض الأثر في اثارة روح المعارضة هنالك(١٢) •

<sup>(</sup>١٠) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) - صيدا ١٩٦٥ - ج١ ص ٤٣ ٠

<sup>(11)</sup> Graves ( op. cit.) - p. 801.

<sup>(12) 1</sup>bid, p. 300.

كان اجتماع بعداد قد جرى فى سينما رويال في ٢٨ تموز • وحين قام متصرف بغداد رشيد الخوجة يطلب من الحاضرين الموافقة على المناداة بسمو بفيصل ملكا انبرى له أحدهم قائلا: « اننا موافقون متفقون على المناداة بسمو الامير فيصل ملكا على العراق الا اننا نريد أن نضع بعض الشروط » وعند. هذا ارتفعت الاصوات من انحاء القاعة : نعم ، نعم • وضجت القاعة بالتصفيق • وبعد المداولة تقرر اضافة بعض العبارات على صيغة المضبطة وهي ان تكون الحكومة « مستقلة مجردة من كل قيد ومنقطعة عن سلطة الغير » ، وأن يكون أول عمل يقوم به الملك فيصل هو « تأليف وجمسع المؤتمر العام الذي يسن القوانين والدستور خلال ثلاثمة أشهر من حين المؤتمر العام الذي يسن القوانين والدستور خلال ثلاثمة أشهر من حين مسلمه زمام الامور » (١٣) • ويقال ان هذه العبارات أثارت غضب كوكس وجعلته يحقد على وشيد الخوجة » وقد أدت أخيرا الى اقالته مسن منصه من عدم منه منه المنه و منه الخوجة » وقد أدت أخيرا الى اقالته مسن

ومن الجدير بالذكر ان السيد محمد الصدر قد حاول القيام بمثل هذه الحركة فيالكاظمية ولكن فيصل منعه منها • فقد دعا الصدر الى بيته في الحدى الليالي عددا كبيرا من الوجها ورجال الدين بغية التوقيع على مضبطة يبايعون فيها فيصل مع النص على رفض الانتداب البريطاني • وبينما كان المدعوون مجتمعين في بيت الصدر ، ذهب رجل معروف من أهل الكاظمية الى فيصل ، فأيقظه من نومه ، وأخبره ان مؤامرة تحاك ضده في الكاظمية فأرسل الملك أحد مرافقيه الى الصدر يستدعيه اليه • وهنا نترك المس بيل تحدثنا عما جرى من حديث بينهما حسما ذكرته في رسالة لها مؤدخة في ٢٧ تموز ، فهى تقول في ذلك ما نصه :

<sup>(</sup>١٣) حسين جميل ( من التراث الديمقراطى في العراق ) ـ مجلة «الهلال» ـ في عددها الصادر في شهر كانون الاول ١٩٦٦ ٠

<sup>(</sup>١٤) عبدالرزاق الحسني (المصدر السابق) - ج١ ص٥١٠٠

« ان جماعة المتطرفين بذلوا جهدا يائسا لاستبدال الصيغة الرسمية للبيعة بصيغة اخرى تتضمن الرفض التام للحكم البريطاني فأستدعي فيصل محمد الصدر الذي كان أساس الحركة وأعطاه انذارا واضمحا قائلا له : انه الآن الملك من الناحية العملية وأنه لا يتحمل أي عمل سخيف عوان كل من يقلق الرأى العام سوف يلقى جزاءه ٥٠٠٠ •

ان حركة الممارضة هذه التي جرت في بغداد والكاظمية اثارت انزعاج كوكس وجعلته يوعز الى المسؤولين في الالوية بأن يشجعوا الاهالى على اضافة فقرات على المضابط يطلبون فيها الانتداب البريطاني • فقد عشرت من بين وثائق البلاط الملكي على رسالة شخصية مؤرخة في يـوم ٢٥ ذى القعدة ١٣٣٩ هـ وهو يوافق ٣١ نموز ١٩٢١ م - مرسلة من الديوانية من رجل اسمه عبدالمجيد فؤاد زادة الى يوسف السويدي ، يقول فيها : ان الوطنيين في الديوانية يريدون الاقتداء ببيعة حجة الاسلام الخالصي ولكن المستشار البريطاني وأعوانه من الوجهاء والرؤساء يبذلون كل جهدهم لتبديل المضابط والمنشراط الوصاية البريطانية فيها • وقـد ذكر صاحب الرسالة نص البيعة التي حاول هؤلاء فرضها على الاهالي وهي : • ابايع الامير فيصل بان يكون ملكا على العراق تحت وصاية الانكليز » • ويقول ان هذه الفقرة يجب ان يكتبها كل شخص فوق توقيعه والا طردوه (١٦٠) •

### نتاثج الضابط:

في ١٩ آب كانت جميع الالوية قد ارسلت الى بقداد مضابطها التى تم التوقيع عليها ما عدا لواءالمنتفك • وفيما يلي خلاصة لما ورد فى تلك المضابط حسب الالوية •

لواء بغداد : صدرت منه ۱۵۷ مضبطة وهي كلها تبايع الامير فيصل ،

<sup>(15)</sup> Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol. 2, p. 230.

<sup>(</sup>١٦) من وثائق البلاط الملكي ـ رقم الاضبارة ك/١١ ، رقم الوثيقة ١٦٠ .

ولكن ٦٨ منها تطالب ان يكون منقطعا عن سلطة الغير ، وان ينعقد المؤتمر الوطنى الذي يمثل الشعب خلال ثلاثة اشهر .

لوا البصرة: صدرت منه ٤٧ مضبطة كلها تبايع فيصل ، ولسكن معظم الموقعين عليها رفضوا في البداية التوقيع قبل أن يعرفوا مصير فكرة الانفصال التي دعوا اليها من قبل ويتأكدوا من استمرار الانتداب البريطاني و

لواء الموصل: صدرت منه ٦٨ مضبطة حتى الآن وهى كلها مؤيدة لفيصل ، ولكن ٦٩ منها اصرت على حماية حقوق الاكراد والاقليات الاخرى، و ٧ منها اشترطت استمرار الانتداب البريطاني بالاضافة الى حماية حقوق الاقليات ، و ١٠ منها ذكرت شروطا اخرى بخصوص اللغة الكسردية وغيرها ، ولا تزال هناك مضابط أخرى في الطريق ،

لواء كركوك: صدرت منه ٢٠ مضبطة مؤيدة لفيصل ، و ٢١ رافضة له • وان المضابط المؤيدة جاءت كلها من منطقة أربيل التي كانت تابعة للواء كركوك في ذلك الحين • وهناك مضابط أخرى لم تصل بعد •

لواء الدليم: صدرت منه ٢٦ مضبطة كلها تبايع فيصل ، ولسكن ١٦ منها تشترط عليه ان يقبل بالاشراف البريطاني •

لواء الحلة : صدرت منه ٤١ مضبطة كلها تبابع فيصل ، ولكن ١٣ هنها تعلن بصراحة انه مقبول على شرط استمرار الانتداب البريطاني •

**لواء كربلاء :** صدرت منه ٢٨ مضبطة وهي كلها تبايع فيصل وخالية من اي شرط ٠

**لوا، دیالی :** صدرت منه ٤١ مضبطة وهی كلها تبایع فیصل وخالیة من أی شرط (۱۷) .

#### التتويج:

في أواسط شهر آب بعد ان اطمأن فيصل من نتائج المضابط وايقن ان تتويجه سيتم قريبا عمد الى استئجار دار لسكناه خاصة به • وقد وجد

<sup>(17)</sup> Atiyyah (IRAQ) -- Beirut 1973 - p. 392.

دارا مناسبة تعود لرجل يهودى اسمه شعشوع ، وتقع على شاطى النهر في منتصف الطريق بين بغداد والاعظمية ، وهى التى عرفت بين الناس باسم «قصر شعشوع » • فانتقل اليها فيصل مع الاحتفاظ بمقره الرسمى في القشلة (١٨) •

تقول المس بيل: انها زارت فيصل في داره الجديدة عند الغروب في او آب ، فكان هو ومرافقوه جالسين على سطح الدار ، وكان منظر النهر والبساتين خلفه رائعا فتسلط الملك معها وقال لها: « انت عراقية ، انست بدوية . • ، (١٩) •

لم يستمر انشراح فيصل واطمئنانه ، فبعد فترة قصيرة جدا وردت برقية من تشرتشيل يقول فيها ان فيصل يجب ان يعلن في خطبة التتوييج ان السلطة النهائية هي بيد المندوب السامي • فاحتج فيصل مصرحا بان الاتفاق الذي تم معه في لندن لا يتضمن ذلك ، وان من الواجب أن تصان كرامته ويظهر أمام الناس بمظهر الملك المستقل ، والا فأنه لا يستطيع ان يكسبالي جانبه الوطنيين المتطرفين (٢٠٠) • وقد أظهر كوكس شيئا من التردد تجاه هذا الموقف ولكن المس بيل اقنعته قائلة ان ليس من الاهمية طلب سلطة لا يمكن فرضها بالقوة (٢١) • فابرق كوكس الى تشرتشل يذكر له الأثر السيء الذي سيحدثه البيان المطلوب عند التتوييج ، وقال ان سلطة كافية يمكن فرضها على البلاد بأساليب أقل وضوحا (٢٢) • فوافق تشرتشل على هذا الرأى في اللحظة الاخيرة •

<sup>(</sup>١٨) انهار هذا المقر فيالسنة التالية حيثجرفه تيار النهر ، فشيد للملك بلاط جديد في بستان تعود للاوقاف في منتصف الطريق بين بغداد والاعظمية بالقرب من قصر شعشوع ، وهو لايزال قائما ، والاعظمية بالقرب من قصر شعشوع ، وهو لايزال قائما ، (19) Lady Bell (op. oit) - p. 499 - 500.

<sup>•</sup> ٢٦٢ ص ١٩٤٩ - ص ١٩٤٥) فيليب آيرلاند ( العراق ) - بيروت ١٩٤٩ - ص ٢٦٢) (21) Burgoyne ( op. cit.) - vol. 2, p. 238.

۲٦٢) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) - ص٢٦٢ ٠
 ١١٧ -

محقرر أن يكون التتويج في يوم ٢٣ آب ، وقد اخوار فيصل بنفسه هذا اليوم لانه يوافق يوم ١٨ ذي الحجة حسب التقويم الهجري ، وهسسو اليوم الذي يعتبره الشيعة عيدا لهم يسمونه « عيد الغدير » ويعتقدون ان التبي نصب فيه علياً للخلافة من بعده • وقد أراد فيصل بأختياره هذا اليوم. تذكير الشيعة بأنه من سلالة الامام علي وأن تتويجه يجرى في نفس اليوم الذي نصب فيه جده للخلافة •

وقد جرى التتويج في ساحة القشلة قرب برج الساعة حيث نصبت منصة لجلوس الملك وحاشيته ، وخصص للملك كرسى متميز له ظهسر مرتفع ، كما صفت الكراسي تجاه المنصة لجلوس المدعوين ، وأحضر عدد من الجنود البريطانيين لأداء التحية باعتبارهم حرس الشرف ، وجسوق موسيقى لعزف النشيد الملكى ، وفي الساعة السادسة صباحا خرج فيصل من مقره الرسمى على النهر ، يحف به السر برسى كوكس والجنسرال هالدين ويتبعه كورنواليس وحسين افنان واثنان من المرافقين هما تحسين قدرى وأمين الكسباني ، واتجهوا جميعا نحو المنصة على طريق مفروش بالسجاد ، فجلس فيصل على كرسيه الحاص بينما جلس كوكس عن يمينه وهالدين عن يساره ، وجلس السيد محمود النقيب الى يسار هالدين، وتقول المس بيل : « ان فيهل كان وقورا ولكنه متوتر جداً ، فهى كانت لحظة مثيرة ، وأخذ ينظر الى الصف الامادى فوقع نظرم علي " ، فأعطيته تحية صغيرة (٢٣) للتشجيع ، (٢٤) .

بدأ كوكس الحفلة بأن ناول حسين افنان بلاغا لقراءته ، فقرأه حسين وفحواه : ان الامير فيصل قد تم انتخابه ملكا على العراق بأكثرية ٩٦ بالمائة من السكان ، ثم هتف قائلا « يحي الملك » • ونهض محمود النقيب فألقى دعاءاً بالمناسبة ، وعند هذا رفع العلم العراقى ، وعزف الجـــوق الموسيقي

<sup>(23)</sup> Lady Bell (op. sit.) - p.500.

<sup>(24)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 289.

النشيد الملكى البريطانى لعدم وجود نشيد عراقى • ثم أطلقت المدافع احدى وعشرين طلقة •

ثم نهض الملك فألقى خطبة طويلة ننقل منها بعض الفقرات فيما يلي: « أتقدم الى الشعب العراقي الكريم بالشكر الخالص على مبايعته أياي مبايعة حرة دلت على محبته لي وثقته بي ٥٠ وهنا واجب آخر يدعوني لان أرتل آيات الشكر للامة البريطانية اذ أخذت بناصر العسرب في أوقات المحرب الحرجة ، فجادت بأموالها ، وضحت بأبنائها ، في سبيل تحريرهم واستقلالهم ٠٠٠ وقد صرحت مرارا بأن ما نحتاج اليه لترقية هذه البلاد يتوقف على معاونة أمة تمدنا بأموالها ورجالها ، وبما أن الامة البريطانية أقرب الامم لنا ، وأكثرها غيرة على مصالحنا ، فاننا سنستمد منها ونستعين بها وحدها على الوصول الى غايتنا المنشودة في اسرع وقت • ولا يغرب عن الاذهان انه اذا كان الناس على دين ملوكهم فالملوك على دين شعويهم ، فعلى قدر التضامن يكون النهوض ٥٠٠ واني لآألو جهداً بأن استعين برجال الامة على اختلاف مواهبهم وتباين طبقاتهم وتفاوت معتقداتهم فالكل عندى سواء ٥٠٠ والامة بمجموعها هي حزبي ، لاحزب لي سواها ٥٠٠ وان اول عمل أقوم به هو مباشرة الانتخابات وجمع المجلس التأسيسي ٠٠٠ فالي الاتحاد والتضامن ، الى الروية والتبصر ، الى العلم والعمل ، أدعو أمتى ، والله الموفق والمعين ، (٢٥).

لم تستغرق الحفلة وقتا طويلا ، وتقول المس بيل انها عند انتهاء الحغلة ذهبت الى دائرتها ، وأخذ الزوار يتقاطرون اليها وهم في الغالب من المدعوين الذين حضروا الحفلة ، وكان علي السليمان أحدهم فصار يحدثها عسن انطباعاته في الحفلة ، وقال لها : « والله ، لقد كان السر برسي كوكس

<sup>(</sup>٢٥) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ـج١ ص ٤٧٠

كالقمر بينهم ، وكان وجهه كالجنة.٠٠٠ •

كان السيدمحمد الصدر قد أرسل الى الملك رسالة يهنؤه فيها بتسنم العرش ويقترح عليه أن يزور الكاظمية بغية التيمن بمشسسهد الامام الكاظم (٢٧) وقد استجاب الملك لهذا الاقتراح وحضر الى الكاظمية في صباح ٢٥ آب ، حيث اقيمت له حفلة في الصحن الشريف ، وقد افتتح الحفلة محمد عبدالحسين ، ثم قام السيد محمد الصدر وقدم للملك سيفا ذا غمد مذهب وارتجل كلمة طلب فيها تحقيق أماني الشعب ، فأجاب الملك بأنه سيبذل جهده في هذا السبيل ، وعند هذا حدثت مفاجأة لم يكن أصحاب الحفلة على علم مسبق بها ، وهي ان الشاعر وشيد الهاشمسي نهض وألقى قصيدة تائية لاتخلو من غمز بالملك ، وفيما يلي بعض اباتها :

يالابس التساج فسي بغسداد هنتيتا

بـــه اذا كنت لاســــتقلاله جيتـــا

فزنسه بالعسلم والعسدل الأعم ولا

ترصيع لزينت دراً وياقسوتا واستعمل الحسزم والقسذ أمة نصت

من بمـــد نهضتها للذل طاءوتها

ياقائيد الشيعب لاتفسيد قيادت

ولا يسرى لك حبسل المهد مبتوتا

واهجم على الشمام واركز عند هامته

رمسح العسراق وجاورهما بتكريتا

ماذا أقـــول لقــوم بننا نقضــوا

عهداً رأيناه عند الضيق مثبوتيا

<sup>(26)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 289.

<sup>(</sup>۲۷) عن وثائق البلاط الملكي ــ رقم الاضبارة ك/١١ ، رقم الوثيقة ٣٠٨٠

# يا أمية نقضت بالشيام حلفتنا لقد عطست فهل أسيمت تسميتا (١٨)

حدثني سامى خوندة. وكان حاضرا فى الحفلة: انه لاحظ امتعاضا بدا على الملك من هذه القصيدة ، فخشى على رشيد الهاشمى ان تعتقله الشرطة من جرائها ، فخرج معه قبل انتهاء الحفلة وذهب به الى بيت السيد محمد الصدر للاحتماء به من الاعتقال ،

والغريب ان جريدة « دجلة ، حين وصفت الحفلة في اليوم التالي لم تذكر هذه القصيدة بل ذكرت قصيدة أخرى فيها مدح للملك عظيم (٢٩) ويبدو ان الشاعر كان قد أعد في تلك المناسبة قصيدتين فأنشد احداهما في الحفلة وأعطى الثانية الى الجريدة •

#### الوزارة الجديدة:

لم يكد الملك ينتهى من مشاكل التتويج حتى بدأ يواجه مشاكل الدولة ، وكانت اولى تلك المشاكل حول تشكيل الوزارة الجديدة • فقسد استقالت الوزارة النقيبية حسب الاصول ، وكان كوكس يريد اسناد رئاسة الوزارة الى النقيب مرة أخرى بينما كان الملك يريد اسنادها الى رجل غير متهم بالتعاون مع الانكليز •

أرسل الملك عبدالواحد الحاج سكر الى النجف ليطلب من رجال الدين فيها التعاون معه في تشكيل الوزارة • وقسد ذهب عبدالواحد الى النجف ، وبعد المداولة مع بعض رجال الدين فيها أرسل الى الملك رسالة هذا نصها :

<sup>(</sup>۲۸) عبدالله الجبوری ( دیوان رشید الهاشمی ) ــ بغداد ۱۹٦٤ ــ ص ۲۸)

<sup>(</sup>٢٩) جريدة « دجلة » - في عددها الصادر في ٢٦ آب ١٩٢١ ·

### بسمه تعالى

## لاعتاب جلالة حضرة مليكنا المعظم

لايخفي على جلالتكم أني اجتمعت في النجف بخدمة حضـــرات العلماء الاعلام حجتي الاسلام حضرة الشيخ شيخ جواد صاحب الجواهر وحضرة الشيخ شيخ عبدالكريم الجزائري وبقية العلماء العظام • وبينتالهم حسن نواياك الاسلامية • وكثير ظهر منهم التشكر التام لجلالتك • وقد أمروني أن أكتب لجلالتك عنهم مزيد امتنانهم منك وتبريكهم لحضرتــك بتبوء عرش العراق الذي هو من أهم الثغور الاسلامية ويدعون لملوكيتك بالتسديد ولشخصك بالتوفيق للخدمات الاسلامية وطول البقاء • وقسم أمروني أيضا أن أعرض لحضرتك آنهم بعد أن ائتمنوك على ملوكية العراق فهم يأتمنوك أيضًا على تعيين الوزراء بنظرك العالى • ولا يقبل كل فرد منهم أن يكون شاغلا لأحد هذه المناصب قطعيا • ولا يمكن ذلك • سوى أنهم يأملون من جلالتك أن لاتجعل في هذه المناصب الا" المتدين المسلم الوطني خصوصا رئاسة الوزارة وأخص منها وزارة الداخلية فان عليها المعول بعد الله حيث يترتب عليها أمور مهمة تخص تشكيل المؤتمس المطلسوب من حضرتكم تشكيله بالوقت العاجل على الوجه الكامل • وينتظرون من جلالتك سرعة التلبس بما يزجونه من جلالتكم • وفي هذه المدة يراقبون ويترقبون من جلالتك وعدك لهم بحسن الاحوال وتحصيل الاماني • وأهم ما عندهم فعلا سرعة اقدامك في تعيين وزير للداخلية متدين عارف بتعيين المأمورين الذين بسببهم يصلح تشكيل المؤتمر أو فيسد والله الموفق والمعين ٠

عبدالواحد حاج سكر (۲۰)

٢٥ ذى الحجة ١٩٣٩

<sup>(</sup>٣٠) عن وثائــق البلاط الملكى ــ رقــم الاضــــبارة ك/١١ ، رقم الوثيقة ٢٦٤ ·

رضخ الملك أخيرا لمشيئة كوكس في اسناد رئاسة الوزارة الى النقيب، ولكن مشكلة أخرى واجهته حول من يتولى وزارة الداخلية • تقول المس يل في رسالة مؤرخة في ٤ ايلول : ان الاسبوع الماضي كان كله مشغولا بمشكلة تشكيل الوزارة الجديدة ، وقد أرسل الملك يستدعيني في يوم الاربعاء ، ولما ذهبت اليه أخذ يحدثني بجدية حول الوزارة ، وكانت بؤرة المسكلة وزارة الداخلية التي ظلت شاغرة منذ ابعادالسيد طالب • فالملك يستقد ان هذه الوزارة هي المقياس الذي سيقيسه الناس بها ، فاذا عين فيها رجلا إمعة معروفاً بخضوعه للانكليز حكم الناس على الوزارة كلها بأنها مهزلة ، وحكموا على الملك بأنه ألعوبة بيد الانكليز (٣١) .

صار الاتجاء أخيرا الى تعيين ناجي السويدى لوزارة الداخلية ، ولكن كوكس لم يوافق على هذا التعيين ، وتعلق المس بيل على ذلك قائلة : ان كوكس مصيب لأن ناجي السويدى على الرغم من أنه ذكي وحسن النية لكنه لايوثق به ، فاذا تولى وزارة الداخلية كان من الواجب علينا مراقبة مراقبة دقيقة لكى لاينحرف عن الطريق المرسوم ، وتضيف المس بيل الى ذلك قائلة : انها ذهبت هي وكورنواليس الى كوكس لاقناعه بالموافقة على نسين السويدى غير أنه أصر على رفضه (٣٢) .

وقع اختيار كوكس على توفيق الخالدى غير ان الملك لم يوافق على ذلك و فقد كان الملك يتهم الخالدى بميله الى الاتراك وكان الاتسراك يومذاك يشون دعايتهم فى العراق ضد فيصل والانكليز ، وقد جاءوا بالسيد أحمد السنوسي الى مقرية من حدود العراق الشمالية لاعلان الجهساد ، واشيع ان الغرنسيين في سوريا ارسلوا الى السنوسي مبلغا قدره عشرون ألف باون لمساعدته فى الحهاد ،

<sup>(31)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 242.

<sup>(82)</sup> Loc. cit.

ذهب جعفر العسكري الى المس بيل وقال لها: ان تعيين الخالدي في مثل هذه الظروف أمر مهلك لانه يدعم الميالين للاتراك في العراق ويعرقل عمله في وزارة الدفاع • وهو لذلك يرغب في الاستقالة • وذهب نورى السعيد بعد أنه إلى المس بيل وقال لها مثل ذلك وأخذ يحذرها من الميالين للاتراك الموجودين في العراق • وقد اعترضت المس بيل على نورى السعيد قائلة له: ان الخطر لايكمن في هؤلاء المؤيدين للاتراك وحدهم بل هسو يكمن أيضا في جنون أصحابه المتطرفين • فرد عليها نوري قائلا :ان المتطرفين يسوا خطرين الى هذا الحد ماداموا يحملون الشعور العربي ، وان سيدى في في يتعامل معهم ، وهم سوف يختفون (٣٣) •

استمر الخلاف والجدال في هذا الشأن ثلاثة أسابيع تقريبا ، وأخذ الملك يهدد بأنه يريد الذهاب الى لندن ليضع القضية بين يدي المسؤولين هناك ، وذهب كورنواليس اليه بصحبة الكولونيل جويس ، كما ذهبت اليه المس بيل ، وصاروا يحاولون اقناعه بعدم الذهاب الى لنسدن في الوقت الحاضر ، حيث قالوا له بأن الناس سيفسرون ذهابه بانه نتيجة نزاعه مع كوكس حول تشكيل الوزارة ، وهذا أمر مضر بهما معا ، وتقول المس بيل : « أعتقد أننا استطعنا أن نقنعه ، ولكننا لم نتقدم أية خطوة في طريق شكيل الوزارة ، (٣٤) .

تم الاتفاق أخيرا على اسناد وزارة الداخلية الى ضابط غير معروف كان رئيسا للتجنيد اسمه الحاجرمزى ، اما ناحي السويدى فقد عين وزيرا للعدلية ، وقد اجري تغيير على وزارة المعارف والصحة حيث جملت وزارتين منفصلتين فأسندت وزارة المعارف الى الشيخ عبدالكريم الجزائرى، أما وزارة الصحة فاسندت الى طبيب مسيحي من الموصل اسمه حنا خياط ،

<sup>(33) 1</sup>bid. vol. 2, p. 242 - 245.

<sup>(34) 1</sup>bid, vol. 2.p. 242.

وتقول المس بيل: انها هي التي عينت حنا خياط في الوزارة اذ قدمته الى كوكس واقترحت عليه فصل وزارة الصحة عن وزارة المعارف ، فكان لها ما أرادت (٣٥) .

وأعلن تشكيل الوزارة الجديدة في ١٧ ايلول ١٩٢١ ، فكان فيهسا النقيب رئيسا للوزراء ، والحاج رمزي وزيرا للداخلية ، وناجي السويدى للمعدلية ، وجعفر العسكرى للدفاع ، وعنزت الكركوكلي للاشسسفال والمواصلات ، وعبداللطيف المنديل للتجارة ، ومحمد على فاضل للاوقاف، وحنا خياط للصحة ، وعبدالكريم الجزائرى للمعارف ،

ولم يكد يعلن تشكيل الوزارة حتى ارسل عبدالكريم الجزائرى من النجف اعتذاره عن الاشتراك فيها وهنا بدأ التداول والجدال من جديد حول من يتولى وزارة المعارف على شرط أن يكون شيعيا و وتم الاتفاق أخيرا على اختيار السيد هبة الدين الشهر ستانى من كربلاء وجاء الى بغداد لتولى الوزارة و

#### الشبيعة ومدرسة الحقوق:

بعد انتهاء الملك من مشكلة الوزارة الجديدة ، بدأ يواجه مشكلة أخرى هي ضرورة ادخال شبان من الشيعة في الوظائف الحكومية ، غير انه لم يجد بين الشيعة عددا كافيا من ذوى التعليم الحديث الذين يصلحون لاشغال تلك الوظائف ، وبعد المداولة مع مستشاريه ، ولا سيما سكرتير، رستم حيدر ، استقر رأيه على تشجيع الاذكياء من شبان الشيعة من ذوي التعليم القديم على الدخول في مدرسة الحقوق التي كانت قد أعيد فتحها في خريف السنة الماضية ،

كان توفيق السويدي قد عين مديرا لمدرسة الحقوق في تشرين الثاني

<sup>(35) 1</sup>bid vol. 2, p. 244.

۱۹۲۱ خلفا لمديرها السابق الكولونيل بيل • وقد أشار السويدى فــــي مذكراته الى المشكلة التى حدثت آنذاك حول قبول الشبان الشيعة في المدرسة فقال مانصه:

« ومما أذكر انه حدث في يوم من الايام ان أتاني البعض من طلاب الدخول ، أمديهم أوراق ممضاة من قبل الشيخ شكر مدير المدرســـــة العجمفرية يشمهد فيها ان الطالب حاملها هو من خريجي الثانوية ، مع علمي بان المدرسة لم تصل الى الدرجة الثانوية لا في عهد الاتراك ولا في عهد الاحتلال • فأفهمت الطالب المتقدم بأن علمه ان يصدق شهادته من وزارة المعارف أو يدخل امتحان الفحص لاثبات كفاءته الثانوية • ثم اعقبه عـدة الورقة الغريبة • ويحضرني من أسمائهم : عبدالرزاق الازرى ، وعباس مهدى ، ومحمد حسن كبة ، وأحمد زكى الخياط ، ومحمد الشماع ، وعبدالحميد مهدى ، وعبدالهادي الظاهر ، وسعد صالح ، وجعفر حمندي، وغيرهم • فرفضت قبولهم والاعتماد على الاوراق التي في ايديهم • عندئذ راجعوا الحكومة وراجعوا البلاط • وفي ذات يوم أتاني المرحوم محمد رستم حيدر قائلًا لي : ان جلالة الملك يرغب في مساعدة هؤلاء وقبولهم في الكلية! فأفهمته وضعهم القانوني ٠٠٠ ولما أصر على رستم بأن أبذل جهدي لمساعدتهم قَائِلا : ان جلالة الملك يرغب أكيدا بان يقبل هؤلاء في الكلية ، أجيته : بأن دخول الطلاب للمدارس العالية بارادات ملكية قد مضى دوره ، وهذه أمور كانت تقع في زمان السلطان عبدالحميد ••• ولهذا فاني آسف لعدم تمكني من أن أعمل شيئًا لهم اذا لم يحققوا ماطلمته منهم • فذهب غاضبا ولم يرجع ثانية ٠٠٠ ، (٣٦) .

لم تنته المشكلة عند هذا الحد ، فقد كان الملك مصرا على ادخال

<sup>(</sup>٣٦) توفيق السويدى ( مذكراتي ) ــ بيروت ١٩٦٩ ــ ص ٧٦\_٧٧ ــ ٧٢١ ــ

اولئك الشبان في مدرسة الحقوق ، وقد اضطر ثوفيق السويدى أخيرا الى قبولهم ، ويدعي السويدى ان الملك أرغم ساطع الحصرى الذي كان مديرا عاما للمعارف آنذاك على المصادقة على شهاداتهم ، ثم أتوا اليه بعدئذ فقبلهم في المدرسة « وأمره الى الله ، (٣٧) .

مما يجدر ذكره ان هذا الذي ذكره توفيق المهويدي في مذكراته لم يؤيده ساطع الحصري عليه • فقد ذكر الحصرى في مذكراته انه لم يصادق على شهادات الشبان الشيعة ولكن السويدي هو الذي تساهل في قبولها • ويعطينا الحصري تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع تسيء الى مكانة السويدي إذ يقول بأن السويدي انتهز الفرصة وأخذ يتساهل في قبول شهادات الارمن واليهود بالاضافة الى شهادات الشيعة ، حتى بلغ الأمس بمدير مدرسة الاليانس أنه أخذ يعطي الشهادة المزورة لمن يرغب فيها لقاء خمسين روبية ، وكذلك فعل آرتين كيدوريان مدير مدرسة الأرمن لقساء ثلاثين روبية • أما الشيخ شكر فكان يعطي الشهادة مجانا « لوجه الله » • ويقول الحصري : انه لما واجه السويدي بهذه الحقيقة أجابه السويدي ويقول الحصري : انه لما واجه السويدي بهذه الحقيقة أجابه السويدي نشاهل في قبول الجعفرية ، وأنا تساهلت في قبول الجعفرية وغير الجعفرية ، وأنا تساهل في قبول الجعفرية وغير

ويضيف الحصرى الى ذلك قائلا: انه راجع الملك في هذه القضية وبين له الاضرار التى تنتج عنها فأجابه الملك: « أنا ماقلت لهم أن يقبلوا أيا كان ، ولا أن يقبلوا شهادات مزورة • كل مافى الامر أني خلال حديثي مع الوزراء قلت لهم نحن امام مشكلة • الجعفرية يشكون من قلة الموظفين من مذهبهم • وتعرف ان السبب الاصلي في ذلك هو قلة حملة الشهادات

<sup>(</sup>۳۷) المصدر السابق ـ ص ۷۷

<sup>(</sup>٣٨) ساطع الحصرى ( مذكراتي في العراق ) - بسيروت ١٩٦٧ - ج١ ص ٤٠٨ ٠

منهم • والحكومة تضطر الى تعيين أشخاص ناقصى الدراسة ، الا يمكن أن يجدوا طريقة لحل هذا الاشكال ، وضمان دراسة الشبان الجعفرية الذين فات عليهم وقت الدراسة سابقا ، • وقد اقترح الحصري على الملك لحل المشكلة أن يفتح ثانوية مسائية يستطيع الكسبة والموظفون ان يدرسوا فيها لكي يتسكنوا بعدها من دخول المعاهد العالية • وقد أعجب الملك بهسسنا الاقتراح وأسست الثانوية المسائية على الفور (٣٩) .

## الملك في محسوم:

حل شهر محرم عامذاك في ٤ ايلول ، وهو الشهر الدى يعلن الشيعة فيه حدادهم على مقتل الحسين بن علي • وقد اهتم الملك فيصل بهذا الشهر على نحو مافعل الانكليز عقب احتلالهم بغداد ، حيث ساعد المواكب الحسينية بمبالغ من المال وأهدى صفائح النفط لمشاعل المواكب الليلة ، كما اوعز ان يقام باسمه وعلى نفقته الخاصة مجلس تعزية في صحن الكاظمية في العشرة الثانية من محرم • وحضر الملك بنفسه مجلس التعزية غير مرة ، وجلس في أحد اواوين الصحن بين رجال الدين •

وفي اليوم العاشر من محرم وهو اليوم الذي تقام فيه تمثيلية مقتسل الحسين في صحن الكاظمية ، حضر الملك الى الصحن مع حاشيته ، وكانت قد أعدت له المقصورة الكبيرة التي تقع فوق باب القبلة ، فجلس فيهسسا وأخذت المواكب تمر من أمامه ، وأمر باهداء الحظم الى النواحين في المواكب والى القائمين بتمشل المقتل .

ومما لفت الانظار في ذلك اليوم وجودالعلم العراقي الجديد ذي الالوان الاربعة بين اعلام المواكب ، وكانت تلك اول مرة يرفع فيها العلم العراقي في المواكب الحسينية • والظاهر ان بعض القائمين بشؤون المواكب المتعضوا من وجود هذا العلم بين الاعلام في ذلك اليوم ، فهو في نظرهم

<sup>(</sup>٣٩) المصدر السابق ـ به ص ٤٠٩ ٠

العلم الذى رفعه الشريف حسين عند تحالفه مع الانكليز الكفار ضد الدولة العثمانية المسلمة بينما كان المجتهدون فى العراق يرفعون علم الجهاد لنصر الدولة العثمانية • ولهذا رأينا حامل العلم يسير في أثناء التمثيل الى جانب ممثل عمر بن سد وليس الى جانب ممثل الحسين أو أخيه العباس أو غيرهما من أهل البيت •

كان ساطع الحصرى حينذاك جالسا في المقصورة الصغيرة المجاورة المقصورة الملك وقد لفت نظره هذا المنظر، كما أشار الى ذلك في مذكراته، فهو يقول فيها: انه لاحظ العلم العراقى محمولا الى جانب ممثل عمر بن سعد وهو قائد الجيش الاموي المعادى للحسين ، فكان العلم يسير معه اينما سار ، وكانت اللعنات تطلق من حناجر الناس \_ ومن النساء بوجه خاص \_ كلما ظهر ممثل عمر بن سعد ، ومنى هذا ان العلم العراقى كان يسسير في موكب القائد الذي يلعنه الناس ،

أخذ الحصرى يفكر بالمحاذير العظيمة التي تنجم عن ذلك ، فالتفت الى المخلف فرأى بين المرافقين صبيح نجيب ، وهو يعرفه من ايام دمشق لانه كان مرافقا للامير زيد ، فقال له : ان حامل العلم يعجب ان يسير الى جانب ممثل الحسين وليس الى جانب ممثل عمر بن سعد ، فنزل صبيح نجيب من المقصورة ليعطي التعليمات للمسؤولين عن تنظيم الاحتفال ، وقد أطاع حامل العلم ما أمر به فصار يتباعد عن ممثل عمر ، ويتوجه نحو ممثل الحسين ، ولكنه لم يكد يقترب من ممثل الحسين حتى أخذ الممثل يدفعه بشدة ، وكلما حاول حامل العلم السير بجانبه كان هو يكرر الدفع له ، بسدة ، وكلما حاول حامل العلم السير بجانبه كان هو يكرر الدفع له ، ويظهر علائم الغضب والتأنيب ، وجاء صبيح نجيب الى الحصرى يسأله : هما العمل ؟ ، فقال الحصري : « أحسن طريقة ، الآن ، أن ينسحب حامل العلم من الميدان بهدوء ، دون أن يلفت أنظار الناس ، والمهم أن لايسير بجانب الفارس الذى يمثل عمر ، ، وهكذا تم انسحاب حامل العلم من الصحن الشريف ،

ويقول الحصري: انه بعد العودة الى بغداد روى القصة الى الملك ، فاستغرب الملك منها وقال « ان ذهني كان مشغولا بسماع بعض الشروح وتتبع حركات المواكب وأصوات الجماهير ، فلم انتبه الى اوضاع العلم » وقد استصوب الملك الطريقة التى عالج الحصرى بها ذلك الامر (٤٠٠) .

#### قائممقام سامراء :

كان الشيخ مهدي الخالصي يريد ان يكون لسامراء قائممقام يداري زوار الشيعة ويدرأ الأذى عنهم ، وقد وقع اختياره على رجل من أهسل الكاظمية يحمل الجنسية الهندية اسمه أغا محمد • وكتب بذلك كتابسا أرسله الى الملك فيصل • وحين تلقى الملك رسالة الخالصي صادف أن دخل عليه على البازركان فأخذ يشكو اليه من هذا الطلب الذى يريده الخالصي ومن صعوبة تحقيقه • يقول على البازركان في ذلك مانصه :

معشوع ، وكنت أدخل عليه بلا استئذان ، فشاهدته في غرفته وهو يتناول الشاي فلما رآنى قال لي : أنظر ياعلي ، وأعطاني رسالة واذا بها من الامام الشيخ مهدى الخالصي الى الملك فيصل يطلب فيها أز بعين المرزا محمد الهندى معاون حاكم الكاظمية السياسي قائم مقاما لقضاء سامراء لخدماته التي قدمها للمسلمين ، ثم علق جلالته على تلك الرسالة : ماذا سيقول الناس عني اذا عينت هنديا في هذا المنصب ، ولماذا قمتم انتم بثورتكم ضد الانكليز ألاجل ان اعين لكم الهنود في مناصب الدولة ، وهل ليس في العراق من يصلح لهذه المناصب ؟ فقلت له : سيدى ، انني سأعمل لك عملا يرضيك في هذه المشكلة ، فأبتسم جلالته وقال لي : إن استطعت ان تعدل الشسيخ مهدى الخالصي عن تعيين هذا الهندى فستجعلني ممنونا لك ، (١٤) .

<sup>(</sup>٤٠) المصدر السابق - ج١ ص ٨٨ - ٩٩ .

<sup>(</sup>٤١) على البازركان ( الوقائع الحقيقية ) .. بغداد ١٩٥٤ .. ص ١٧٧٠

وأخذ البازركان من جانبه يعمل لاقناع الخالصي بالعدول عن رأيه و فدهب اولا لمقابلة الحاج كاظم ابو التمن في محله في السوق ، ثم ذهبا معاً الى الكاظمية لمقابلة الشيخ مهدى الخالصي و ولما تحدثا الى الخالصي في الموضوع قال لهما : « نعم أنا الذي طلبت تعيين المرزا محمد من الملك فيصل الاول لانه من الاخيار ، • فقال له البازركان : « وهل خلا العراق من الاخيار والمخلصين حتى نطلب تعيين الهنود ؟ ، فقال الخالصي : « انني لا أعرف رجلا يصلح لهذا المنصب غيره ، ، فقال البازركان : « أنا اعرف شمخصا وأظنه سيكون عند حسن ظنكم ، ولما تساءل الخالصي عن هذا الرجل من و ، أجابه البازركان بأنه جلال بابان ،

وفي اليوم التالي جاء علي البازركان الى الخالصي وبصحبته جــــلال بابان لتقديمه اليه فأمر الخالصي ابنه الشيخ محمد بأن يحــرر كتابا الى الملك يطلب فيه تعيين حلال بابان بدلا من أغا محمد وأسرع البازركان فأخذ الكتاب وذهب به الى الملك وحـــين تســـلم الملك الكتاب قال يخاطب البازركان: « بارك الله فيك ياعلي انقذتني » • ثم تناول الملك قلما وأحال الكتاب الى وزير الداخلية حيث كتب عليه: « انني منتظر القرار كما جاء في هذا الكتاب » • وقد حمل البازركان الكتاب الى وزير الداخلية فلما قرأه الوزير قال: « ياعلي انك لم نقذ جلالة الملك من هذه المشكلة فقط بل أنقذتنا جميعا » (٢٠) •

وفي ٤ كانون الاول ١٩٢١ باشر جلال بابان بوظيفته في سامراء (٢٠٠٠)، وأخذ يبذل جهده في مداراة الزوار ودرأ الاذي عنهم ٠

<sup>(</sup>٤٢) المصدر السابق ـ ص ١٧٧ ـ ١٧٩ ٠

<sup>(</sup>٤٣) يونس ابراهيم السامرائي (تاريخ مدينة سامراه) - بغداد ١٩٧٣ - ٣

#### غارة « الاخوان » :

بينما كان الملك فيصل يتقرب الى الشيعة ويتحبب اليهم على النحو الذى ذكرناه وقعت حادثة كانت بمثابة القنبلة هزت المجتمع العراقى وكانت سبباً في ازدياد التقرب بين الملك والشيعة .

فني ١٩ آذار ١٩٢٧ بينما كانت بعض العشائر العراقية ترعسسى مواشيها في موقع جنوب الناصرية على بعد ثلاثين ميلا من سكة والحديد أغارت عليها قوة كبيرة من « الاخوان » الوهابيين التابعين لابن سعود بقيادة فيصل الدويش ، فأوغلت فيها نهبا وتقتيلا ، وقد قدرت المصادر العراقية عدد القتلى بما يقارب السبعمائة ، كما قدرت المنهوبات به ١٣٠٠ فرسسا ، و ٢٥٣٠ بعيرا ، و ٣٨١١ حمارا ، ٢٥٠٠ شاة ، و ٧٨١ بيتاً (٤٤) .

أثارت الحادثة رعبا شديدا في العراق ولا سيما بين عشائر الفرات الاسفل والاوسط ، وظن الكثيرون أنها مقدمة لهجوم وهابي عام على العراق وان الاخوان سيذبحون البشر كما يذبحون الغنم وسيهدمون العتبسات المقدسة وينتهكون حرمات النساء ويهلكون الحرث والنسل ، ومما يجدر ذكره ان العراق كان قد عاني في الماضي من غارات الوهابين وشهد مافي تلك الفارات من نهب وسفك ، أضف الى ذلك ان العشائر العراقية وصلتها أخبار مبالغ فيها عن ضراوة « الاخوان » وشدة ميلهم الى النهب وسفك الدماء ، فأدى ذلك الى انتشار موجة من الذعر بين الناس وساد الهلع ،

يجب أن لانسى ماكان بين العائلتين الهاشمية والسعودية من عداء قديم ، وعندما حدثت غارة « الاخوان » تألم الملك فيصل منها ألما شهه حدثت فارة « الاخوان » تألم الملك فيصل منها ألما شهديدا » وقد زاد في ألمه ما وجد لدى كوكس من فتور وتردد في اتخاذ التدابير الرادعة ضد « الاخوان » •

<sup>(</sup>٤٤) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ـ ج١ ص ٥٩ ٠

الواقع ان الانكليز كابوا قد أرسلوا طائرة استطلاع الى موضع الغارة حال سماعهم بها ، فأطلق « الاخوان » الرصاص عليها وأصابوها معا ادى بالانكليز الى توجيه أربع طائرات أخرى اليهم ، فقذفتهم تلك الطائرات بعدد من القنابل ووجهت عليهم رصاص الرشاشات ، وقد اصيبت أحدى الطائرات أثناء ذلك وسقطت على الارض غير ان الطيار ومساعده نجيا وتمكنا من الوصول الى سكة الحديد بعد سير على الاقدام لمسافة خمسة وعشرين ميلا ، وفي صباح اليوم التالي أرسل الانكليز أربع طائرات أخرى ، فلحقت « الايخوان » وأمطرتهم بالقنابل والرصاص ، وقد أصيب طائرتان منها ، ولكنها عادتا سالمتين ،

كان الشائع في العراق آنذاك ان غارة « الاخوان » جرت يايعاذ من الانكليز ، او برضا منهم على الاقل ، على أساس ان الصداقة التى تربط بين كوكس وابن سعود وثيقة جدا وليس من المعقول أن يفعل ابن سعود ما يغضب صديقه كوكس ، وقد حاول كوكس ان يدرأ هذه التهمة عنه فكتب الى الملك رسالة يعخبره فيها بما اتخذته القوة الجوية البريطانية من اجراءات ضد « الاخوان » ، فأرسل الملك اليه جوابا يبدى فيه شكره على ما فعلت الطائرات البريطانية ولكنه أعلن عن رأيه في ضهرورة اتخاذ اجراءات أشد ، وأشار الى ان الحكومة العراقية لاتملك السلطة او الصلاحية الكافية للدفاع عن حدود البلاد وان العشائر أصبحت غير واثقة من مقدرة الحكومة على حمايتها وهذا يؤدي الى افدح الضرر بالدولة العسسراقية النائشة (٥٠٠) ،

<sup>(</sup>٥٥) عن وثائق البلاط الملكى ـ رقم الاضبارة 3/3/10، رقم الوثيقة ٤٥، - 3/10

سعود على برقيته التى ارسلها اليه • وتقول المس بيل ان جواب ابن سعود تأخر عدة ايام لان ابن سعود يرسل برقياته عادة على بعير الى البحريسن لتبرق من هناك الى بغداد ، وهذا يحتاج الى وقت (٤٦) •

#### ازمة وزارية:

عندما استيأس الملك من مساعدة كوكس له فى أمر الدفاع عن العراق تجاه و الاخوان ، أخذ يفكر في خطة أخرى هى استنفار العشائر العراقية وتجهيزها بالسلاح من جهة ، وتقوية الجيش العراقى من الجهة الاخرى ، ولكن هذه الخطة لم تنل قبولا من كوكس ، ولعله خاف منها إذ كان يعتقد ان تجهيز العشائر بالسلاح - ولا سيما تلك العشائر التى قامت بثورة العشرين - يعني تشجيعها على القيام بثورة أخرى ،

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الملك كان في ذلك الحين يحف به عدد من رؤساء العشائر الذين شاركوا في ثورة العشرين من أمثال عبدالواحد الحاج سكر وشعلان أبو الجون ومحسسن ابو طبيخ وعلوان الياسري وقاطع العوادى • وكان هؤلاء يؤكدون للمك ان العشائر العراقية قادرة على محاربة «الاخوان» وكسرهم لو كان لديها السلاح الكافى ،وكانوا يشجعون الملك على الصمود تجاه كوكس وعلى اعلان الجهسساد على «الاخوان» •

أرسل الملك في ٢٧ آذار الى مجلس الوزراء يطلب منسه الموافقة على زيادة حصة وزارة الدفاع من الميزانية لتقوية وسائل الدفاع عن العراق تجاه تجاوزات اتباع ابن سعود • ولما عرض هذا الطلب على المجلس انبرى له ناجي السويدي يعارضه ، حيث أشار الى أن غارة « الاخوان ، هي نتاج العداء التقليدي بين العائلتين الهاشمية والسعودية ، وان الدفاع عن العراق

<sup>(46)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 266.

موكول الى بريطانيا إذ هى التى أخذت على عاتقها صيانة الامن الداخلي في العراق مع درء الاخطار التى تهدده من الخارج • وقد رد جعفر العسكرى على السويدى قائلا : بأن الاتفاق قد حصل سابقا بين الملك والمندوب السامى على ان تكون الحكومة البريطانية مسؤولة عن الدفاع عن جانب دجلة الأيسر وعن العمارة والبصرة ، أما الحكومة العراقية فتكون مسؤولة عن جانب دجلة الايمن وعن جانبي الفرات الايمن والايسر ، بشسسرط أن تؤازرها قوة الطيران الانكليزية ، وعلى هذا فان الدفاع عن حدود العسراق تجاه « الاخوان » يقع على عاتق الحكومة العراقية •

كانت معارضة ناجي السويدى مفاجأة غير سارة للملك ، إذ كان ناجى معدودا من انصار الملك ومؤيديه ، فما هو السبب الذى جعله يغير موقفه الآن ، ومما زاد في استباء الملك ان أربعة وزراء أيدوا ناجسي السويدى في معارضته هم : عزت الكركوكلي وحنا خياط وعبداللطيف المنديل والحاج سرى ، وكان رئيس الوزراء يؤيدهم من طرف خفي كما ان ساسون حسقيل تفوه بما يشبه التأييد لهم (٤٧) ،

أرسل الملك يستدعي اليه الوزراء المعارضين وأعلن لهم أنه فقسد ثقته فيهم وأنهم ينجب أن يستقيلوا • وقد ذهب كوكس وكورنواليس الى الملك في متحاولة لتهدئة غضبه دون جدوى (٤٨) • وبعد هذا أرسل سكرتير الملك الى رئيس الوزراء كتابا شديد اللهجة ننقل منه ما يلي:

« كان أمل صاحب الجلالة ان يتخذ المجلس الموقر في جلسته المنعقدة في ٢٧ آذار ١٩٢٧ قرارا جليا يكفل العمل به صبانة حدود العراق ورعاياه من تجاوزات قبائل البادية • ولقد آسفه رأى وزير العدلية ومن أخذ مأخذه من حضرات الوزراء بعد أن أوضح لهم وزير الدفاع حراجة الموقف في

<sup>•</sup> ٦٤-٦١ ص ١٦- ج ا ص ١٦- ٤٧) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر المسابق ) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر المسابق )

وادى الفرات وان مسؤولية الدفاع عنه واقعة على الحكومة العراقية ، ولاجل ذلك ينبغي أن تقام معنافر ومحارس في مواضع معينة لمراقبة القبائل المناوئة وصد اعتداءاتها من أية جهة جاءت ٥٠٠ فبناء على ما تقدم أ مرت أن أعبر لفعنامتكم عن أسف صاحب الجلالة على ما ارتآه وزير العدلية وبعض زملائه هر٤٩) .

وصل جواب ابن سعود الى كوكس في ٢٩ آذار ، وقد أعرب فيه ابن سعود عن أسفه لما حدث وقال ان فيصل الدويش فعل ما فعل بغير افن منه ، وسوف ينال المذنب عقابه ، فعرض كوكس الجواب على الملك وعلى رئيس الوزراء كما اوعز بنشره فى الجرائد بغية تهديّة الرأي العام، ولكن الرأي العام لم يهدأ بل ازداد هياجا ، يقول غريفز : « وعلى الرغم من ابداء ابن سعود لأسفه فان البلاد كانت غاضبة وفي هياج ، وكانت الاشاعة القائلة بأن الانكليز هم المسؤولون عن الحادثة قد نالت رواجا بين السكان الجهلة ، فأستخدمها المهيجون لاثارة المشاعر ضد الانكليز ، وانتهز علماء الشيعة الفرصة للمزايدة من أجل السلطة السياسية تحت دعسوى الوطنية ، • • » ( • ) .

#### استفحال الازمة:

كان مجلس الوزراء قد قرر في ١٨ آذار ارسال لجنة الى الناصرية للتحقيق في غارة « الاخوان ، مؤلفة من نوري السعيد ممثلا عن وزارة الداخلية ، والرئيس الاول الداخلية ، وداود الحيدرى ممثلا عن وزارة العدلية ، والرئيس الاول الحاج ومضان ممثلا عن وزارة الدفاع ، على أن ينضم اليهم الميجر ييتس

<sup>(</sup>٤٩) عن وثائق البلاط الملكى ــ رقم الاضبارة ة /٤/٥ ، رقم الوثيقة • ٦٠ . (٥٥) Grayes (op. cit.) - p. 810.

مستشار لواء المنتفق • وفي ٢٩ منه عادت اللجنة الى بغداد وقدمت تقريرها الى مجلس الوزراء ، وقد تضمن التقرير تقديرا للجضائر « الفظيمة » التى تكبدتها العشائر العراقية من جراء غارة « الاخوان » ، كما اشار التقرير الى ان الحكومة العراقية مسؤولة عن وقوع الحادثة لان متصرفية المنتفق كانت قد شعرت بقرب وقوع الحطر في حينه وطلبت النجدة من الحكومة غير أن الحكومة لم تنجدها (١٥) •

وفي صباح اليوم التالي - أي ٣٠ آذار - طلعت جريدة « العراق » وفي صدرها مقالة افتتاحية بعنوان « حول اعتداء الاخوان على عشسائر المنتفق » أشارت فيها الى ان صاحب الجريدة قابل نورى السعيد على أثر عودته مع زملائه اعضاء اللجنة من الناصرية ووجه اليه عدة أسئلة • وقد نشرت الجريدة أجوبة نوري وكان فيها تهجم شديد على الوهابيين مع انتقاد لاذع للوزراء الذين لم يوافقوا على تقوية الجيس العراقى • وقد ذكر نورى السعيد بصراحة انه عند عودته وجد بعض كبار الموظفسين لايميلون الى توسيع الجيش بحجة قلة الموارد المالية ، وأعلن ان ذلك أمر مؤسف ، وسببه أنهم لم يطلعوا على حراجة الوضع ولو انهم اطلعوا عليه حقا لغيروا رأيهم (٢٥) •

وفى اليوم نفسه صدرت جريدة « الاستقلال » وفى صدرها مقالة افتتاحية عنيفة جدا مذيلة بتوقيع « العلوى » وعنوانها : « الدفاع! » وتحته البيت التالى :

ومن لم يذد عن حوضب بسلاحه يشتم يشتم يشتم

<sup>(</sup>٥١) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ـ ج١ ص ٦٠-٦٠ ٠ (٥١) جريدة «العراق» ـ في عددها الصادر في ٣٠ آذار ١٩٢٢ ٠

وقد جملت المقالة حملة شعواء على ابن سعود واتباعه وعلى الذين يؤيدونه في العراق، وأطلقت على ابن سعود لقب « زعيم بلشفيك الجزيرة» و « لنين نجد ؟؟!! » ، وقالت ان هناك أشخاصا لاعلاقة لهم بهذا القطر يبثون اشاعات مؤداها ان غارة « الاخوان » بسيطة وذلك لكي تبقى الامة غافلة فتؤخذ على حين غرة مع العلم ان الغارة كانت هجوما كبيرا سفكت فيه الدماء الغزيرة وترملت النساء وتشرد الاطفال ، فهل تقبل ذلك أمة كالأمة العراقية المعروفة بشدة ابائها وأنفتها . . . (٣٥) .

ان هاتين المقالتين وما فيهما من تهجم ضمني على الوزراء المعارضين كان لهما أثر شديد على مجلس الوزراء الذي انعقد في ذلك اليوم • فلما انتهى سكرتير المجلس من تلاوة تقرير اللجنة اسرع ناجى السويدى فقدم استقالته ، وتبعه في ذلك الحاج رمزي وعبداللطيف المنسديل وعسنزت المكركوكلي وحنا خياط • وأسرع الملك فأصدر ارادته في اليوم التالى بقبول استقالتهم ، وبتعيين توفيق الخالدى وزيرا للداخلية ، وصبيح نشأت وزيرا للاشغال والمواصلات • وكان ساسون حسقيل قد قدم استقالته أيضا تضامنا مع الوزراء الخمسة الذين استقالوا غير أن رئيس الوزراء رفض استقالته بايعاز من كوكس •

غضب كوكس على الملك لانه لم يستشره في قبول استقالة الوزراء اللخمسة ، كما غضب على نوري السعيد وعلى جريدة « الاستقلال ، ، أرسل كوكس الى رئيس الوزراء كتابا يلفت نظره فيه الى تصريحات نورى السعيد في جريدة « العراق » ويعتبرها خرقا خطيرا للآداب الرسمية إذ كيف يمكن ان يتصدى موظف في الحكومة لانتقاد الوزراء بتلك الصورة ، وطلب كوكس من رئيس الوزراء وضع قوانين تمنع من ذلك في

<sup>(</sup>٥٣) جريدة « الاستقلال » - في عددما الصادر في ٣٠ آذار ١٩٢٢ ·

المستقبل (٤٠) • وكذلك أرسل كوكس كتابا آخسسر الى رئيس الوزراء يقول فيه عن مقالة « الاستقلال » بأنها في غاية الخطورة وانها تؤدى السي الرباك المحكومة وعرقلة أعمالها بالنظر الى ما ورد في جواب ابن سمود من لهجة معتدلة • وطلب كوكس تبليغ جريدة « الاستقلال » بوجوب نشر مقالة تعلن فيها عن اسفها عن مقالتها السابقة وتشير الى موقف ابن سعود السلمي تجاه العراق • وأرسل كوكس نسخة الى الملك من كل من الكتابين (٥٠) •

وفي ١ نيسان أرسل كوكس الى تشرتشل في لندن برقية يشمكو فيها من تصرفات الملك فيصل وقال فيها ما يلى :

« ان هذا الاجراء المتهور الذي اتخذه في سورة من التهيج ، دون استشارتي أنا أو أي شخص آخر ، كان مؤسفاً جدا ، ولا سيما بالنسبة للمنديل حيث سيتأثر رأي البصرة بشكل سلبي باستقالته الاجبارية ٠٠٠ وفي الوقت الذي أسفت بشدة لتصرف الملك المتهور فقد نصحته عند سماع ماحدث بأنه سيكون من الاكثر ملائمة في الظروف الراهنة أن يقدم النقيب استقالة الوزارة كلها وان يدعى فورا الى تشكيل وزارة جديدة • الا ان الملك فضل المطالبة باستقالة خمسة وزراء في القضية ، ومن سوء الطالع ان يتبع هذا استقالة ساسون التي لم تقبل على أية حال » •

ود تشرتشل على كوكس قائلا: « • • • • انني مندهش من أن يكون فيصل قد طرد أربعة وزراء دون استشارتك ، ومن المؤكد ان هذا التصرف لم يكن منطبقا مع روح تعهداته الشخصية بأخذ نصيحتك في المسائل الهامة وسأكون آسفا جدا اذا أصر ساسون أفندى على الاستقالة • ان بامكانك اذا ششت أن تخبره بأنني أبرقت شخصيا بشأنه » •

<sup>(</sup>٥٤) عن وثائق البلاط الملكي ـ رقم الاضبارة ة/٤/٥١، رقم الوثيقة ٦٦٠ (٥٥) عن وثائق البلاط الملكي ـ رقم الاضبارة ة/٥/٥١، رقم الوثيقة ٢٣٠ (٥٥)

الظاهر أن الملك أحس بضرورة الاعتدال في موقفه تجاه كوكس ، فأخذ يخفف من شدته • نلاحظ ذلك في البرقية التي ابرقها كوكس الى تشرتشل جوابا على برقيته السابقة • حيث قال مانصه :

و و و و الآن ان فيصل يدرك أنه كان متهورا جدا ، ويميل الى السعي وراء ايجاد وسائل لتمكين واحد أو اثنين من العودة بعد فترة قصيرة اذا كان يستطيع ذلك دون ان يفقد كرامته ، واعتقد ان من الافضل ان تكون رسالتك اليه بصدد تلك المسألة رسالة شخصية معبرة عن خيبة ظنك من انه قد سلك هذا الطريق المقلق دون تشاوره معي أو مع مستشاريه الطبيعيين ، ان وجهة نظرى هي أنه ليس من سياسة حكومة صاحب الجلالة البريطانية ولا اتجاهي الشخصي أن تدمر مكانته كملك وأن ينجبر على التنازل عن طريق اضطراره الى ابطال تصرفات متهورة او منصوح على انحو سيء كان قد اقدم عليها دون تشاور ، ولكن اذا أظهر ميلا مفرطا في ذلك الاتجاه فان علاجي هو طلب اعفائه وان يعلن سبب ذلك » (٥٠) .

## الدعوة الى مؤتمر كربلاء:

بينما كانت الازمة في بغداد على اشدها كان الفرات الاوسط يتمخض عن حركة قوية أريد بها جمع العشائر واثارتها للدفاع عن العراق تجساه هجمات « الاخوان ، • وكان وراء هذه الحركة بعض رؤساء العشائر كعبد الواحد الحاج سكر وعلوان الياسري وقاطع العوادي •

وقد عقد علماء النجف عدة اجتماعات للتداول في هذا الموضوع كان على رأسهم السيد أبو الحسن الاصفهاني والمرزا حسين الناييني • وقرروا أخيراً عقد مؤتمر في كربلاء يحضره رؤساء العشائر ووجهاء المدن للمباحثة في

<sup>(</sup>٥٦) صالح جواد كاظم ( محاولة استجلاء جديدة ) ـ مجلة «المثقف العربي» \_ في عددها الصادر في شهر حزيران ١٩٧٤ .

وضع خطة للدفاع عن البلاد • ثم ارسلوا الى الشيخ مهدى الخالصسي في الكاظمية البرقية التالية وهى مذيلة بتوقيع السيد أبو الحسن والمرزا حسين :

« جناب حجة الاسلام محمد مهدى المخالصي دامت بركاته • انه لاينبغي الاتكال على وعد السلطة البريطانية فى دفع شر الخوارج الاخوان عن المسلمين فبناء عليه نأمل حضوركم فى كربلاء قبل الزيارة بأيام وتأمرون رؤساء العشائر كالسيد نور وأمير ربيعة وسائر الرؤساء بعد ابلاغهم سلامنا بالحضور كما اننا نحضر مع من فى طرفنا من الرؤساء لاجل المذاكرة فى شأنهم ان شاء الله ع (٥٧٠) •

تقرر أن يكون عقد المؤتمر من ١٠ الى ١٥ شعبان ، ويوافق ذلك من ١٨ الى ١٣ نيسان ، وقد اختير هذا الوقت بمناسبة زيارة « المحيه » التى تقع في منتصف شعبان ، وأرسل الشيخ ،هدى المخالصي ولده الشيخ محمد الى الملك يدعوه لحضور المؤتمر فلبى الملك الدعوة وقال انه سيحضر الى كربلاء في يوم ١٤ شعبان ، وكذلك أرسل الخالصي الى مائة وخمسين رئيسا من رؤساء العشائر برقية هذا نصها :

« بمناسبة تجاوز الاخوان على حدود العراق تقرر ان يحضر العلماء وجميع رؤساء القبائل في اليوم العاشر من شهر شعبان المعظم فيلزم حضوركم في اليوم المذكور الى كربلاء » •

وفي أواثل نيسان تألفت في الكاظمية بايعاز من الشيخ مهدى الخالصي لجنة للاشراف على المؤتمر وتنظيم السفر اليه ، وكان أعضاؤها: نور الياسري وكاظم ابو التمن وقاطع العوادي وعلوان الياسري وباقر الشبيبي

<sup>(</sup>۵۷) محمد مهدى البصير (تاريخ القضية العراقية ) ـ بغداد ١٩٢٣ ... ج٢ ص ٣٩١-٣٩١ ٠

وعبدالحسين الجلبي • وقد اجتمعت اللجنة ووضعت منهاجا من ثلاث عشرة مادة طبعته في احدى مطابع بغداد ، وكان أهم ماورد في المنهاج اختيار أربع لحان فرعة هي كما يلي :

اللجنة الاولى تؤلف من محمد الخالصى وعبدالحسين الجلبي وأبو طالب الاصفهانى ومهمتها بث النصح في وجوب المحافظة على الراحة التامة والسكينة فى الاجتماعات • وتسافر اللجنة الى كربلاء عن طريق الحسلة والنجف •

اللجنة الثانية تؤلف من صادق الاسترابادى وحمسدى الباچچى وعبدالرسول كبة وادريس الكاظمى وعبدالهادى الجلبى ، ويكون كاظم ابو التمن المسؤول عنها والموكول بادارة شؤونها ، ومهمتها اعداد العدة لسفر الشيخ مهدى الخالصي ومن معه من أهل الكاظمية وبغداد الى الحلسة فكر بلاء .

اللجنة الثالثة تؤلف في كربلاء من محمد حسن ابو المحاسن وعيسى البزاز وخليل الاسترابادى وهاشم شاه ومحمد الكشميرى ومحمد رضا نصر الله وعمر العلوان وعبدالكريم عواد ومهمتها تنظيم الاجتماعات في كربلاء ٠

اللجئة الرابعة تؤلف من رؤساء وخدام العتبات المقدسة في كربلاء ، ومهمتها التعرف على القادمين وتعيين محل سكناهم وتمهيد طريق ايصالهم الى الاجتماعات •

وفي صباح ٥ نيسان غادر الكاظمية حسب الموعد المعين أعضاء اللجنة الاولى وهم محمد الخالصي وعبدالحسين الجلبي وأبو طالب الاصفهاني فذهبوا الى النجف حيث اتصلوا بالسيد أبو الحسن الاصفهاني والمرزا حسين الناييني من أجل تعجيل سفرهما الى كربلاء ٠ وقد استجاب الاصفهاني لطلبهم حالا ، أما الناييني فقد امتنع عن السفر ٠ ويحدثنا الشيخ محمد الخالصي في مذكراته عن امتناع الناييني فيقول مانصه:

وفي ضحى الجمعة ٧ نيسان تحرك موكب الشيخ مهدى الخالصي. من الكاظمية و وخرج أهل الكاظمية لتوديعه ، فامتلأت ساحة باب الدروازة بالناس وهم يهتفون بالصلاة على محمد وآل محمد و فاتجه الموكب نحو جانب الكرخ حيث التحق به الكثيرون من أهل بغداد ، وعند وصوله الى المحلة جرى له فيها استقبال عظيم ، وأغلقت الاسواق له و وبات المخالصي في الحلة في بيت الشيخ محمد سماكه ، ثم غادرها صباحا متوجها الى كربلاء و وكان رؤساء كربلاء قد خرجوا لاستقباله الى طويريج في أربعة عشر سيارة ، وكان معهم من النجفيين الشيخ عبدالكريم الجزائرى والشيخ عبدالرضا الشيخ راضي والشيخ باقر الشبيبي و كما خرج لاستقباله عبدالرضا الشيخ راضي والشيخ باقر الشبيبي و كما خرج لاستقباله أدى أربعمائة فارس من عشيرة المسعود وغيرهم و وعند وصوله الى كربلاء أدى الزيارة ثم نزل في دار المرحوم المرذا محمد تقى الشيرازي (٥٩) .

<sup>(</sup>٥٨) نقلا عن مذكرات الشييخ محمد الخالصي المخطوطة ٠

<sup>(</sup>٥٩) جريدة « الرافدان » \_ في عددها الصادر في ١٢ نيسان ١٩٢٢ .

#### مشاركة اهل السنة :

كان الشيخ عبدالوهاب النائب قد وجه الدعوة الى عدد من علماء السنة ببغداد لحضود اجتماع يعقد في تكية الخالدية للتداول في أمسسر و الاخوان ، وهل يجوز حربهم ، وفي صباح ، نيسان تم عقد الاجتماع وحضره اكثر المدعوين بينها تخلف البعض منهم ، وكان من بين المتخلفين محمود شكرى الآلوسي وعبدالحليم الحافاتي ويوسف العطا وحمدى الاعظمي وسليمان السنوى وقاسم المغتى ،

افتتح عبدالوهاب النائب الاجتماع ، وأخذ يذكر الفظائع التي اقترفها الوهابيون في المسلمين العراقيين ، ثم تساءل قائلًا ، ما تقولون في هذه الطائفة المسماة بالاخوان ، هل ترون وجوب قتالهم وردعهـــم عن امثال هــــذه التجاوزات نظرا لكونهم هتكوا حرمات المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم بغير ذنب وتأويل ؟ ، ثم استشمه بما فعل أبو بكر بأهل الردة ، وما فعله الامام على بالخوارج الذين كانوا اكثر من هؤلاء صلاة وصاما • واقترح ان يُقرأ الفصل الخاص بالوهابية في كتاب ابن عابدين • فقرأ أحــــد الحاضرين فقرة من الكتاب مفادها أن من يستبيح دماء المسلمين كافر تجب مقاتلته ، فوافق الحاضرون على ذلك واجمعوا رأيهم على وجوب الدفعاع العام • ثم نهض احمد الشيخ داود فتكلم بما يؤيد ذلك • وحصلت محاورة فقهية بين عبدالوهاب النائب وأحمد الشيخ داود في هذا الشأن ، إذ سأل النائب : « ماذا نسمي هؤلاء أبغاة أم خوارج ؟ ، فقال أحمد : « انهـــم المخوارج بعينهم ، • واشار النائب الى مافعل الامام على بالخوارج وهو ابن عم المصطفى • فقال الحاضرون : « وأنهم به قدوة » • وذكر أحمد كيف الزهاوى : « يعجب تأديبهم بكل صورة » • وعند هذا قال الناثب : « ان اخواننا الجمفرية قد صمموا على الاجتماع واعطاء القرار بهذا العخصوص ولما لم يكن بيننا وبينهم خلاف في أي شيء فكلمتنا واحســــدة ، • فقال الحاضرون : « لاشك في ذلك » •

استقر رأي الحاضرين على انتخاب وفد منهم لحضور مؤتمر كربلاء فأختير النائب رئيسا للوفد ، واختير احمد الشيخ داود وابراهيم الراوى وعبدالجليل الجميل اعضاء ، وباشروا بكتابة الفتوى ، وهذا نصها « ماقول علماء المسلمين الاعلام فيمن يدعى الاسلام ويحكم بشرك من خالسف معتقدهم من جماعات المسلمين مستحلين قتالهم ودماءهم وأموالهم وسببي ذراريهم بغير سبب وقد هجموا على بلاد المسلمين عداءاً وبداءاً فهل يجب قتالهم ودفاعهم أم لا ؟ افتونا مأجورين ! الجواب والله سبحانه وتعالى أعلم: نعم يجب قتالهم والحالة هذه ، ، وقد وقع على هـذه الفتوى عبدالوهاب النائب وعبدالملك الشواف وابراهيم الراوى وخضر القاضي ومنير القاضي وعبدالجليل الجميل وطه الراوى ونعمان الاعظمى وعلى القرداغي وأمجد الزهاوى ومحمد رشيد الشيخ داود وخليل حسن النقي وبهساء الدين النقشيندي وأحمد الراوي ومحمد رؤوف (٢٠) ،

وفى الساعة الثامنة من صباح ١٠ نيسان خرج موكب علماء السنة من جامع الفضل ببغداد يتقدمهم عبدالوهاب النائب وابراهيم الراوى وأحمد الشيخ داود وعبدالجليل الجميل ، ومعهم عدد من الشباب المثقف ، وخرج الجمهور لتوديعهم بأعلامهم وطبولهم ، وساروا حتى وصلوا الجسر فعبروه متوجهين الى مقربة من محطة القطار في الكرخ ، ومن هناك ركبوا السيارات متوجهين الى مكربلاء حيث وصلوها في الساعة الرابعة بعد الظهر ، وبعد أن اجتمعوا بالخالصي في دار الشيرازي توجهوا الى دار قاسم الرشسدى فنزلوا عليه ضيوفاً ،

وفي مساء ذلك اليوم نفسه وصل الى كربلاء وفدمن الموصل مؤلف من مولود مخلص وسعيد الحاج ثابت وأيوب عبدالواحد وعبدالله النعمة وثابت عبدالنور وعبدالله آل رئيس العلماء وعجيل الياور ومحمد أغا رئيس

<sup>(</sup>٦٠) جريدة « الاستقلال » \_ في عددها الصادر في ٦ نيسان ١٩٢٢ ·

الگرگرية • ونزلوا في دار عمر العلوان •

ووصلت الى الخالصي برقية من أهل تكريت وشرقاط يذكرون فيها انهم انتدبوا مولود مخلص ليمثلهم في المؤتمر وأنهم مستعدون لتنفيذ أى قراد يصدر منه بأموالهم وأنفسهم (٦١) • ثم وصلت الى الخالصسي من تكريت مضبطة بهذا المعنى وهي تحمل التواقيع التالية: النقيب السيد أحمد، رئيس عشيرة تكريت مصطفى الحاج حسن ، رئيس عشيرة البيكات أحمد الخطاب ، رئيس عشيرة البيكات ندا الحسين ، رئيس عشيرة البيكات زيدان الخلف ، رئيس عشيرة البيكات ندا الحسين ، رئيس عشيرة الحديثين مقيم ، رئيس عشيرة الحديثين مقيم ، رئيس عشيرة الحديثين سلمان الحاج حميد (٦٢) •

لم يهن على البعض قيام هذا التضامن الطائفي في كربلاء فأخسذوا يتقولون عليه وينشرون عنه اشاعات غير حسنة • وقد أشارت الى ذلسك جريدة « الاستقلال ، حيث قالت : ان بعض المغرضين هالهم مارأوا من تضامن الأمة ووقوفها صفا واحدا تجاه الوهابيين فأخذوا ينفثون سمومهم ، وقد انتهزوا فرصة اتفاق الزعماء على الاجتماع في كربلاء فأخذوا ينشرون الاشاعات الباطلة ويختلقون الاحتمالات التي لاتخطر ببال عاقل (٦٣) • ولم تتحمل وزارة الداخلية هذا الكلام فأصدرت أمرها باغمسلاق جريدة «الاستقلال» ثلاثة أسابيع بتهمة أنها تنشر أخبارا مشوشة للاذهان (٦٤) •

# انعقاد المؤتمر:

اعتذر الملك عن حضور المؤتمر تحت ضغط من كوكس ، ووافــق على أن يمثله في المؤتمر وزير الداخلية توفيق الخالدي (٦٥) ، ولم يكن

<sup>(</sup>٦١) جريدة « دجلة ، \_ في عددها الصادر في ١٣ نيسان ١٩٢٢ .

<sup>(</sup>٦٢) جريدة « الرافدان » ـ في عددها الصادر في ١١ نيسان ١٩٢٢ .

<sup>(</sup>٦٣) جريدة « الاستقلال ، في عددها الصادر في ٦ نيسان ١٩٢٢ .

<sup>(</sup>٦٤) جريدة « الاستقلال ، - في عددها الصادر في ه أيار ١٩٢٢ .

 <sup>(</sup>٦٥) عن وثائق دائرة الوثائق العامة بلندن \_ رقم ( أف أو ٢٧١ \_ 
 (٧٧٧٠) ٠

الملك يطمئن الى الخالدى ، كما رأينا ، ولهذا أرسل الى كربلاء نـوري السعيد لكي يمثله بصفة شخصية ، وحين وصل نوري الى كربلاء خلع لباسه الرسمى ولبس النعال وأخذ يتصل بالوطنيين من أمثال عثمان العلوان واخيه عمر وقاطع العوادى وقاسم الرشدى ، وكان يعاونه فى ذلك مدير شرطة كربلاء هاشم العلوي (٢٦) .

بلغ زوار كربلاء حنيذاك زهاء مائتي ألف ، ولم يسبق أن شهدت كربلاء مثل هذاالازدحام في زيارة « المحية » • وقد ارسلت الحكومة الى كربلاء قوة من الحبند للمحافظة على الامن مؤلفة من ٢٠٠٠ جندي من المشاة و ٣٠٠٠ من الخيالة ، بقيادة معي الدين السهروردى • وذهب الشيخ محمد الخالصي لزيارة الجنود في مقرهم بصحبة محمد حسن أبو المحاسن، وألقى عليهم كلمة أشار فيها الى مطاليب العراق وحذرهم من أن يخدعهم الانكليز فيستعملوا السلاح ضد اخوانهم المسلمين • وقد رد أحد الضباط عليه بكلمة حماسية أشعرته بان الجيش سيقف الى جانب الوطنيين اذا قامت الحرب بينهم وبين الانكليز (٢٠) •

وفي صباح ٩ نيسان افتتح المؤتمر باجتماع تمهيدى حضره الشميخ مهدي الخالصي والسيد أبو الحسن الاصفهائي وتوفيق الخالدى وكبار المدعوين • وقد تقرر في ذلك الاجتماع تنظيم مضابط يوقعها الرؤساء والوجهاء وتتضمن مبادىء الشعب ومقاصده الاساسية المتعلقة بقضية والاخوان »• وفي الاجتماعات التي عقدت في الايام التالية جرى تنظيم المضابط والتوقيع عليها • وهذه صورة لواحدة منها:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن الموقعين ادناه سادات وزعماء ورؤساء قبائل العراق أصالة عن

<sup>(</sup>٦٦) صالح جواد كاظم ( المصدر السابق ) - ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>٦٧) نقلاً عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠

انفسنا وتمثيلا عن افراد قبائلنا تلبية لدعوة حجج الاسلام دامت بركاتهيسم الذين يعجب علينا اطاعتهم وهي فرض ديانتنا اللازمة في اعناقنا كل وقت وحين ، قد حضرنا كربلاء المشرفة في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان • ١٣٤٠ وبارشاد رؤساء الدين العلماء وبناءاً علنتي ما أوقعه الخوارج الاخوان بأخواننا المسلمين من الافعال الوحشية من القتل والسلب والنهب ، فقيد تعاهدنا وتعاقدنا واتفقت كلمتنا بحيث لايخالف بعضنا بعضا فيما تقتضيه مصلحة بلادنا وحفظ المشاهد المقدسة وقبور الاولياء فقررنا مدافعة الخوارج الاخوان ومقاتلتهم بمعاضدة جيش مليكنا النظامي بكل ما في وسعنا واستطاعتنا واتخاذ التدابير اللازمة ، وبناءاً على تعلقنا بعرش جلالة مليكنا المعظم فيصل الاول دامت شوكته فأمر كيفية دفاع الخوارج الاخوان ومقاتلتهم وعسدد المدافعين من القبائل وسلاحهم واعاشتهم ومكانهم وزمانهم وتنظيمهم عائســـد لأرادة صاحب الجلالة مليكنا وتدبيره الصائب غير أننا نطلب استرداد الاموال المنهوية وتأدية ديات قتلانا التي سفكت دماثها ظلما وعدوانا م وقد نظمنا بذلك نسختين قدمنا واحدة لعرضها لاعتاب صاحب الحلالة والثانية تبقي تحت اشراف العلماء الاعلام والله المستعان<sup>(٦٨)</sup> .

وفي صباح ١٣ نيسان ، وهو يوافق منتصف شعبان ، انعقد الاجتماع النهائمي في دار الشيرازي ، وكان اجتماعا عاما كبيرا ، فأفتتحه جعفر أبو التمن حيث قرأ برقية وصلت من الملك في شكر القائمين بالمؤتمر ، فوقف المحاضرون احتراما لها ، ثم ألقى أبو التمن خطابا أثنى فيه على علماء الدين لعنايتهم بأمر سلامة البلاد وبسط فيه الفظائم التى اقترفها الاخوان فسي الحجاز والمراق ، وختم خطابه بالدعاء للملك ولعلماء الدين والثناء على أعضاء المؤتمر ، ثم انفض المؤتمر قبيل الظهر (٦٩) .

<sup>(</sup>٦٨) جريدة « العراق » ـ في عددها الصادر في ١٥ نيسان ١٩٢٢ ·

<sup>(79)</sup> محمد المهدى البصير ( المصدر السابق ) \_ ج٢ ص ٣٩٦ \_ ٣٩٨ .

ومما يلفت النظر انه في الوقت الذي كان فيه المؤتمر منعقدا خرجت جريدة « العراق » وفيها خبر مفاده ان جعفر أبو الثمن مرشم لوزارة التجارة (۷۰) • وفي ۱۵ نيسان صدرت الارادة الملكية باسناد الوزارة السي أبو التمن فعلا • ويعلق غريفز على ذلك قائلا : إن تعيين أبو التمن كان بمثابة ترضية من النقيب للمتطرفين (۷۱) •

ولكننا يجب ان لاننسى في هذا الصدد ان دخول أبو التمن في الوزارة أعقبه بعد تسعة ايام دخول رجل آخر يعد مناقضا له في موقفه السياسي ، هو عبدالمحسن السعدون • فقد أسندت الى السعدون وزارة العدلية • وقد لعب هذا الرجل فيما بعد دورا مهما جدا في السياسة العراقيب المؤيدة للانكليز بـ كما سنأتى اليه تتفصيل في الفصل القادم •

#### الرؤساء المنشقون:

كان مؤتمر كربلاء في ظاهر مادنا غير أنه في الحقيقة لم يكن كما يبدو في الظاهر ، فقد حصل انشقاق بين رؤساء العشائر في أثناء المؤتمر حيث امتنع بعضهم عن توقيع المضابط وكان على رأسهم عداي الجريان رئيس ألبو سلطان ، ورشيد العنيزان رئيس عشيرة اليساد ، وعمسسران الزنبور رئيس بنى عجيل ، وشمران الجلوب رئيس آل فتلة الهندية ، ومراد الخليل رئيس الجبور (٢٢) ،

وقد اجتبع هؤلاء المنشقون في الحلة عقب انفضاض مؤتمر كربلاء ، وقرروا تنظيم مضبطة مضلوة لمضابط المؤتمر يحتجون فيها على تدخل علماء الدين في أمور السياسية ويعلنون تمسكهم بالانتداب البريطاني وقد اتصل ثلاثة منهم بعلي السليمان وئيس الدليم ، فقال لهم انه سوف يذهب

١٩٢٢ نيسان ١٢ في عددها الصادر في ١٢ نيسان ١٩٢٢ (٧٠)
 (٦٦) Graves ( op. oit.) - p. 810.

 <sup>(</sup>۷۲) جريدة « العراق » ــ في عددها الصادر في ۱۷ نيسان ۱۹۲۲ •
 العراق » ــ الع

الى بغداد لمقابلة كوكس والحصول على رأيه في هذا الموضوع وطلب منهم ملاقاته في بغداد ٠

وفي ١٩ نيسان وصل علي السليمان الى بغداد وقابل كوكس ليسأله عن رأيه في أمر تنظيم العريضة المضادة نم فنصحه كوكس بأن لا يفعلوا ذلك حيث قال ان أية مضبطة تصدر منهم بعد التشاور معمم سيعتبرها الناس دسيسة بريطانية وتكون اذن بلا فائدة • وأرتاى كوكس أن من الافضل لهم أن يذهبوا لمقابلة الملك ويوضحوا له الاخطار التسمي يقوده المتطرفون اليها ويقودون البلاد معه •

وفي ٢٣ نيسان ذهب على السليمان ومعه أربعون من رؤساء العشائر لقابلة الملك • وأخذوا يتحدثون اليه بما أوصاهم به كوكس فذكروا له بعارات واضحة انهم لم يقسموا بالولاء له الا بشرط أن يصغي للنصائح البريطانية • وفي اليوم التالي ذهبوا جميعا لمقابلة النقيب ، وقد حبذ لهم النقيب تنظيم المضبطة المضادة وشجعهم عليها • فقرروا الأخذ برأيسه ، ونظموا مضبطة طويلة ملأوها بالشتائم على المؤتمر وعلى القائمين به • وهذا نصها :

« كنا قد دعينا الى الاجتماع في كربلا المشرفة الذي كان ميعاده من يوم ١١ الى ١٤ شعبان ١٣٤٠ فلبينا الدعوة • وبعد أن اجتمعنا بحجب الاسلام الشيخ مهدي الخالصي واطلعنا على الورقة التي يراد توقيعها فوجدنا ان تلك المطاليب المدرجة فيها لا فائدة منها للحكومة والبلاد ولمحنا من وراء الستار أن نوايا الذين وقموا تلك الورقة هي نوايا مضرة بمصالح الحكومة العراقية وجالبة للويلات والمصائب على هذه البلاد كما جربنا ذلك من قبل • ومن حيث اننا في بادىء الأمر كنا بايعنا سيدنا المفدى جلالسة الملك فيصل الاول بصورة معروفة وشرائط معلومة مما لا يتزلزل أبديا لذلك وفضنا الاشتراك بتوقيع تلك الورقة حفظا لهذه البلاد وشرف

الحكومة العراقية من القلاقل والمشاغب التي تؤول الى الخراب والدمار • ولقد اجتمعنا نحن الموقعين أدناه رؤساء قبائل العراق وبحثنا فيما يسمعه هذا الوطن ويدعم أركان حكومته ويجلب الحنير والرفاه والاطمئنان لاهل البلاد والبادية من سكانه فرأينا ذلك منحصرا في المواد الآتية:

(۱) من حيث ان حكومتنا العراقية هي الان في الدور الابتدائسي ومحتاجة الى من يمد اليها يد المساعدة ماديا وأدبيا فالى أن تبلغ درجسة الكمال والاستفناء عن الغير يبجب أن يطلب من حكومة بريطانيا المنتدبة من قبل عصبة الأمم على العراق كل المساعدات المطلوبة والتي يتوقف عليها توطيد أركان حكومة العراق كحفظ النظام وتوطيد الامن واعمار البلاد ويجب أن يعتمد عليها كصديق مخلص للبلاد وأهل البلاد •

(۲) من حيث أن أغلب رجال هيئة الحكومة الحاضرة ليسوا مسن العرب الخلص الذين تشكل منهم اكثرية العراق الساحقة وليس لهم تجربة ولا علم في شؤون البلاد وأحوال العباد بل هم لفيف من عناصر مختلفة لا يمكن أن تثق العشائر بهم أو تضع اعتمادها فيهم يجب أن يستبدلوا برجال البلاد المعروفين الذين يمكن أن يوثق بهم ويعتمد عليهم وتخولهم في هذه البلاد مراكز اجتماعية خاصة بين العشائر ٠

(٣) اذا تم تشكيل هيئة الحكومة العراقية من الذين مر وصفهم في المادة الثانية يجب تشكيل مؤتمر عراقي يبت شكل الحكومة ونوع الادارة في هذه البلاد ٠

بناء عليه نسترحم الاسراع في تطبيق هذه المواد الثلاثة لتهدأ الافكار وتطمئن القلوب والله الموفق للاصلاح (٧٣) .

<sup>(</sup>٧٣) عثرت على هذه الوثيقة من بين وثائق البـــلاط الملكي وهي مكتوبة على ورقة مفــردة خالية من التاريخ والتواقيع • ومن الواضح انها ليست المضبطة الأصلية بل هي نسخة عنها كتبت لتحفظ في وثائق البلاط في حينه •

وبعد تنظيم هذه المضبطة عرضوها على كوكس فنصحهم بعدم تقديمها على أساس ان موقفهم معروف وقد حقق الاثر المطلوب وكان كوكس يخشى أن يؤدي تقديم هذه المضبطة الى تنظيم مضابط مضادة من قبسل خصومهم و والواقع ان ما كان يخشاه كوكس قد حصل فعلا و فان أفراد بعض العشائر التابعين لاصحاب المضبطة بدأوا ينظمون مضابط يعلنون فيها أنهم لايعترفون برؤسائهم الحاليين وانهم يريدون اختيار رؤساء غيرهم وأدسل هؤلاء الافراد مضابطهم الى الحالصي بنسختين لكي يحتفظ الخالصي بنسخة منها ويقدم الاخرى الى الحكومة (٤٢) و

وفي الوقت نفسه وصل الى الحلة السيد جعفر أبو طبيخ ومعه عدد من رؤساء الخزاعل للتوقيع على المضبطة الاولى المعادية للمؤتمر و وصرح السيد جعفر ان جميع عشائر الشامية يقفون وراءهم باستثناء السيد نور الباسري وابن عمه السيد علوان وعبدالواحد الحاج سكر ء وان سالسم المخيون وخيون العبيد وبعض رؤساء المنتفق يؤيدونهم أيضا وثم عقدوا اجتماعا كبيرا في الحلة حصره مستشار اللواء حيث أبلغوه ان الفرات كله متكتل يحزم لمقاومة أي تدخل ضد الانتداب البريطاني (٧٥) .

# بين كوكس وفيصل:

ان الوثائق السرية التي أمكن الحصول عليها مؤخرا تدل دلالــة واضحة على ان صراعا شديدا حدث بين كوكس والملك فيصل حــول مؤتمر كريلاء ، فقد كان الملك يؤيد المؤتمر كما لاحظنا، بينما كان كوكس يرتاب من المؤتمر ويخشى من عواقبه ويعتبره دسيسة من البلاشفــة والاتراك لاثارة العراقيين ضد الانكليز ، ففي ٤ نيسان ـ أي قبل انعقاد المؤتمر بخمسة ايام ـ كتب كوكس الى سكرتير الملك رسالة مكتومــة طويلة قال فيها ما يلى :

<sup>(</sup>۷۶) محمد المهدى البصير ( الصدر السابق ) ـ ج ۲ ص ۳۹۸ ۰ (۷۰) صالح جواد كاظم ( المصدر السابق ) ـ ص ۱۸۳ ۰

« ان السلطات السبكرية لديها معلومات محددة مفادها ان البلاشفة والكماليين ينسقون الخطط لخلق المصاعب للحكومة العراقية وللسياسة البريطانية في العراق ٠٠٠ وقد تسلمت قبل أيام قليلة من الوزير المفوض البريطاني في طهران نسخة من نداء موجه من النجف في ١٥ ربيع الأول \_ تشرين الثاني ١٩٢١ ـ الى الوزير المفوض الروسي وهو يتضمن تهجما على السياسة البريطانية في العراق وعلى الملك فيصل ٥٠٠ ان الخطسط التركية البلشفية كما يعلم جلالة الملك لا تزال مستمرة وهي تجري في نفس الوقت الذي ظهرت فيه الحركة المنبعثة من النجف بسبب غسادة الاخوان على العشائر العراقية والتي استغلت التذمر العام الناتج عن تلك الغارة ٠٠٠ وقد وصلتني أخبار من مصدر أعتقد أنه حسن الاطلاع مفادها أن الدفاع ضد هجمات الاخوان ليس سوى حجة ظاهرية وأنه ليسس السبب الحقيقي للاجتماع الذي سيحضره الشيوخ والعلماء في كربلاء ، والمظنون ان هذه الحركة هي في الواقع نتيجة ما دار في الاوساط المطلعة عن وجود تعشر في مفاوضات المعاهدة حول موضوع الانتداب ، وان فسي النية ترغيب الملك لحضور الاجتماع في كربلا لكي يجبروه على طلسب الاستقلال التام فورا من الحكومة البريطانية • وفي حالة عدم اجابة الطلب فان المتطرفين في بغداد يؤيدهم شيوخ الفراحت الذين شاركوا في تسورة العشرين سوف يقومون بتجمع وطنى لارغام الحكومة البريطانية على ما يريدون • ومن أجل الموصول الى اهدافهم فانهم سيحاولون فـــى البداية الحصول على الاسلحة من السلطات البريطانية بحجة الدفاع ضيسه الاخوان ٠٠٠ ، • ويختم كوكس رسالته بقوله : • ان المعلومات التسمى تضمنتها هذه الرسالة بالاضافة الى الاتبجاء العام للاستخارات العسكرية ربما أعطت جلالة الملك وحكومته مادة للتأمل الجدي النشيط ، وخاصـة بالنظر لما ذكرته الجرائد.من ان ضغطا سلط على جلالة الملك المفعسسه الى حضور المؤتمر الذي سيعقد في كربلا تحت رعاية الشيخ مهسسه

المخالصي » • ثم يقول كوكس : « ان مقصد هذه الرسالة ومحتوياتها من الضروري ان تعامل بسرية ، ولكني مع ذلك لا أمانع من ايصالها بصورة مكتومة الى الوزارة والى صاحب الفخامة رئيس الوزراء » •

وبعد يومين من كتابة هذه الرسالة أرسل كوكس برقية الى لندن كرر فيها ما ذكره في تلك الرسالة من كون المؤتمر من تدبير البلاشفة والاتراك ، ولكنه أضاف الى ذلك ما يدل على أنه متذمر من سلوك الملك حدث قال ما نصه :

« ان كل المعلومات التي في حوزتي وحوزة المقر العام في هذا الشأن قد قدمتها الى الملك والى النقيب ، غير أن الملك ظل متمسكا برأيه في أن اهداف المؤتمر غير مضرة وانه قادر على السيطرة على المؤتمر • أما النقيب فهو مضطرب بشكل لا يقل جدية عما أنا علمه من احتمال سقوط الملك في أيدي المتطرفين والشيعة • وقد بذلنا أنا وكورنواليس جهدنا لاقتساع الملك بأن حضور المؤتمر سكون خطأ كبيرا منه ، فوعد بأنه سيراقـــب التطورات في الآيام القلملة القادمة قبل أن يتخذ قراره النهائمي • ان خوفًا حقيقًا من التطورات يوجد لدى المتدلين • ويعزو الكثيرون الحركة كلها الى الملك نفسه باعتبار أنه ينتهز الذعر من الاخوان ( وهو الذعر الذي يجرى استغلاله الى أقصى حد ) للحصول أولا على دعم شعبي له في موقفه من الانتداب، وثانيا لارغام وزرائه على الموافقة على توسيع الجيش وتوفير ما يلزم لذلك من أموال • ان الملك يعترف بقيام المجتهدين بتوجيه دعوات عن النقيب قبل أن يساعد الحركة • واعتقادي انه فعل ذلك من نمير ان يدرك تذر الخركة او احتمالاتها الكاملة » •

وفي ١٩ نيسان أرسل كوكس الى لندن برقية أخرى هذا نصها : « ان الاجتماع في كربلاء قد انفض والزوار غادروا البلدة • وقد اخبرتكم

قبل هذا بالنتائج السياسية للمؤتمر ، ولكن من الواضح ان المؤتمر تضمن بالاضافة الى اجتماعاته الشكلية شيئا كثيرا من النقاش الحاد ، وعنبيدي معلومات وافية عن هذا النقاش بالنسبة الى طبيعة الحزبين اللذين حصل بينهما النقاش • ان المتطرفين والعلماء قد شعروا بالخيبة والحنق لفشلهم في انتاج الهياج الذي أرادوه من جراء ما أبداه الشيوخ من تعقل وما فرضته السلطة من قيود رسمية • ومن الناحية الاخرى كان هناك تجمع يمثل الشيوخ الذين كرهوا أن يعجرهم العلماء الى السياسة مرة أخرى • يضاف الى ذلك أن هناك كثيرا من الشموخ كانوا أقوياء بدرجة استطاعوا بها أن يعربوا عن رأيهم بقوة في هذا الموضوع ويمتنعوا عن المشاركة فيه • إن جزءًا كبيرًا من والهواء الساخن، يصل النا الآن من كلا الحزبين وسوف لا يزول الا بعد مضى بعض الوقت • وتدعى جرائد المتطرفين ان المؤتمر قد دعم موقف الملك كثيراً في مفاوضاته مع الانكليز حول المعاهدة على أساس رفض الانتداب والحماية والحصول على الاستقلال التام • وفي الحقيقة ' ان هذا هو ما كان يأمله المتطرفون ، ولكنهم لم يحصلوا عليه • ومــن الناحية الاخرى هناك علامات تدل على ان من نتائج مؤتمر كربلا هبسوط سمعة الملك وأعوانه في نظر اولئك الذين يريدون ابقاء الانتداب ، • وينهى كوكس برقيته بقوله : « ظهرت عدة نظريات لتعليل هدف مؤتمر كربلا وكنف انتعثت فكرته تعليلا دقيقا ، حيث عزيت دوافعه إلى البلاشفة أو الملك حسين أو مصطفى كمال أو غيرهم، عير أنه ليس من الصسمواب ويستقر ، ٠

يبدو ان الملك لم يشأ ان يستمر في صراعه مع كوكس ، ولملسه خاف من العواقب ، فأخذ يظهر شيئًا من التراجع تجاه كوكس ، فقسد كتب كوكس في ٢٥ نيسان برقية الى لندن هذا نصها :

وان فيصل قد تأثر كما اعتقد باتجاه الرأي العام الذي ظهر منسذ مؤتمر كربلا وبموقف عدد من الشيوخ الذين تجمعوا هنا ، فاستدعانسي اليوم بصورة مستعجلة لبحث الوضع العام ، وكان كورنواليس حاضرا ، وتحدث باسهاب كبير قائلا انه يشعر بان علاقاته معنا في الشهر الماضسي كانت تتخللها الشكوك ، وبأن الوضع الناجم مقلق وليس مرضيا ، وأنه يشعر بأن من الضروري تصفية الجو وأكد تعلقه ببريطانيا الذي لاينفصم ، وأضاف قائلا انه يدرك انه ربما ارتكب بعض الاخطاء غير أنه لم يفعل ما فعل الا وهو معتقد بأنه يسمى لانجاح السياسة التي جاء من أجلها الى العراق بدعوة منا ، وقال ان عليه ان يتذكر دائما بأننا أعربنا عن عجزنا عن معزنا عن مساعدته بالأموال والقوات خارج نطاق برنامج التخفيض ، وان عليه أن يعتمد على جهوده الخاصة قدر الامكان ، ،

وفي ٢٩ نيسان أبرق كوكس الى لندن مرة أخرى يقول: «لاشك أن الاحداث الأخيرة كان لها تأثير ممتاز في المعتدلين وفي تأديب فيصل معا فقد جاء الملك اليوم لرؤيتي راجيا ان لا يحصل لدى حكومة صماحب الحلالة البريطانية انطباع بأنه يعمل ضدها أو يعارض سياستها في أي حال من الاحوال ، واذا وجد أنه قد أخذ على عاتقه مهمة ليس في مقدوره انجاحها فانه سيعتزل الحياة في بريطانيا ، غير أنه لن يخسر صداقتنا ٥٠٠ انه أخذ يدرك الآن قوة العناصر المعتدلة ٥٠٠ وان هذا تقدم كبير ، واعتقد انه جدير بأن أبلغك به بلا تأخير ، (٢٦) ٠

#### الاتفاق مع ابن سعود:

يعتبر مؤتمر كربلا فاشلا بوجه عام ولكنه مع ذلك لم. يكن خاليا من بعض الفوائد للعراق • ومن هذه الفوائد أنه جعل كوكس يبذل جهده

<sup>(</sup>٧٦) نقلنا هذه البرقية وما قبلها عن وثائق دائرة الوثائق العامة بلندن ــ رقم (اف او ٧٧٠-٧٧٧)

لتسوية النزاع بين العراق وابن سعود بشكل ينسجم مع مصلحة العراق الى حد غير قليل •

في أيار ١٩٢٧ - أي بعد مرور نصف شهر على مؤتمر كربلا - عقد في المحمرة مؤتمر بتدبير من كوكس حضره وزير المواصلات والاشغال صبيح نشأت مندوبا عن العراق ، وأحمد بن ثنيان مندوبا عن عن ابن سعود ،كما حضره الميجر بورديلون سكرتيركوكس مندوبا عنه ، وفي ٥ أيار تم التوقيع على معاهدة لتحديد الحدود بين الدولتين السعودية والعراقية ، وهي المعاهدة التي عرفت باسم معاهدة المحمرة، ٠٠

لم يكد ابن سعود يطلع على معاهدة المحمرة حتى ثار بــه الغضب وأعلن أنه يرفض توقيع المعاهدة بحجة أن مندوبه في مؤتمر المحمرة كان مساهلا وأنه خرج عن نطاق توصياته التي أوصاه بها • وأخذ ابن سعود يعلن تذمره من الانكليز بدعوى أنهم صاروا يميلون الى العائلة الهاشمية ضدا له •

كان الكاتب اللبناني المعروف أمين الريحاني في زيارة لابن سعود في تلك الايام ، وأخذ ابن سعود يتحدث له عن الانكليز وعلاقته بهمم حيث قال : « يظن الناس أننا نقبض من الانكليز مبالغ كبيرة من المال ، والحقيقة أنهم لم يدفعوا لنا الا اليسير مما تستحقه الاعمال التي قمنا بها أثناء الحرب وبعدها ، ونحن لا نخلف معهم قبل أن يخلفوا معنا ، بيننا وبينهم عهد نحافظ عليه ولو تضررنا في أنفسنا ومصالحنا ، الانكليز مديونون لنا ، ترى الصحيح يا استاذ ، ونحن لا نطالبهم ، من العار أن نطالبهم ، ولكن ما هي سياستهم الآن ، تراهم يغزلون ويغزلون و تراهم يدسون الدسائس علي ما علي أنا صديقهم ابن سعود ما أحاطوني بالاعسداء ، الدسائس علي علي أنا صديقهم ابن سعود ما أحاطوني بالاعسداء ، أقاموا دويلات حولي ، ونصبوا من أعدائي ملوكا ، وهم يمدونهم دائما بالمساعدات المالية والسياسية ، الشريف في الحجاز ، وابنه عبدالله في شرق بالمساعدات المالية والسياسية ، الشريف في الحجاز ، وابنه عبدالله في شرق

الاردن ، وابنه فيصل في العراق ، ما القصد من هذه الاعمال ؟ ومسا الداعي اليها ؟ أنا ابن سعود صديق الانكليز وهم في سياستهم الشريفية يعاملوني معاملة العدو ، ٠٠ من هو ابن سعود في نظر الشريف وأولاده هو العجلف الكافر الخارجي ، ترى الصحيح يا حضرة الاستاذ ، قد قالوا ذلك ، بل قالوا اكثر من ذلك ، وهم مع ذلك يطلبون مني أن أحمل على الفرنسيين في سوريا لاخرجهم منها ، ترى الصحيح » ، وعند وصول ابن سعود في كلامه الى هذه النقطة نادى أحد كتابه وأمره أن يحضر بعض أعداد جريدة «القبلة» التي كان الملك حسين يصدرها في مكسة يوهذاك ، وكانت تحتوي على مقالات كلها مطاعن في ابن سعود وتطلق عليه لقب يد «الجلف الخارجي» ، ٠٠ ثم عاد ابن سعود الى الكلام فقال : هلا نسلم بذرة من حقوقنا ، ولكنا لا نقول في أعدائنا ما يقولون فينا ، ولا نطلب غير ماكان لآبائنا واجدادنا من قبلنا ، ليعلم ذلك الانكليز ، ٠٠٠ وليعلم ذلك الانكليز و٠٠٠ » (٧٧) ،

طلب كوكس من ابن سعود الاجتماع للنظر من جديد في معاهدة المحمرة ، وتقرر أن يكون الاجتماع في «العقير» وهو موضع للكمرك على ساحل الخليج العربي مقابل البحرين ، وقد وصل كوكس الى هناك في ٢٧ تشرين الثاني ١٩٢٧ ومعه حاشية مؤلفة من صبيح نشأت وزيسسر المواصلات والاشغال ، وفهد الهذال رئيس عشيرة عنزة ، والميجر مور القنصل البريطاني في الكويت ، والميجر ديكسون الوكيل السياسي البريطاني في الكويت ، والميجر ديكسون الوكيل السياسي البريطاني في الكويت ، والميجر ديكسون الوكيل السياسي البريطاني

بدأت المفاوضات بين الفريقين في اليوم التالي ، واستمرت ستسة أيام ، و كان ابن سعود يصر على أن تكون حدوده عند نهر الفرات ، بينما كان ضبيح نشأت يريد أن يجمل الحدود على بعد ماثتي ميل الى الجنوب

<sup>(</sup>۷۷) أمين الريحاني ( ملوك العرب ) ــ بيروت ١٩٥١ ــ ج١ ص ٢١ـ٢٠ ٠ . ــ ١٩٥٨ ــ

من الفرات • وحاول كوكس ان يوفق بين المطلبين غير أن ابن سعود كان متصلبا في موقفه لا يتزحزح • وفي اليوم الاخير من المفاوضات نفد صبر كوكس من تصلب ابن سعود وظهر الغضب عليه ، وحين رأي ابن سعود ذلك غير موقفه فجأة ووافق على ما كان يريده كوكس منه • يروي الميجر ديكسون ما جرى في اليوم الاخير من المفاوضات فقال ما نصه:

« وفي النتيجة عندما حصل الاجتماع الاخير لم يكن حاضرا سوى كوكس وابن سعود والميجر مور وأنا • وقد اشتد غضب كوكس على ابن سعود واصفا موقفه بالطفولي ، فشاهدنا منظرا عجيبا من ابن سعود حين وبيخه كوكس • ان ابن سعود كاد ينهار وأخذ يتكلم بشكل مثير للشعقة قائلا : ان كوكس هو الذي خلقه ورفعه الى هذه المكانة التي هو فيها ، وانه سوف يتنازل عن نصف مملكته اذا أمر كوكس بذلك • وعند هذا تم الاتفاق على الحدود الموجودة حاليا • انها الحدود التي قام برسمها فعلا السر برسي كوكس نفسه • • • » (٧٨)

كانت الحدود التي اتفقوا عليها تتضمن بقعة حددت بشكل معين ، كأنها قطعة لوزينج أو بقلاوة ، وتبلغ مساحتها ما يزيد على سبعة الاف كيلومتر مربع قليلا ، وقد عرفت فيما بعد دوليا باسم «البقلاوة» ويقال ان صبيح نشأت هو الذي أطلق عليها هذا الاسم ، وهي بقعة ذات أهميسة كبيرة للقبائل العراقية والنجدية لانها تضم آبارا جيدة ، فكان الاتفاق عليها أن تكون محايدة حيث يجوز للقبائل من كلا الجانبين ارتيادها (٢٠٠٠) ، فأصبحت بذلك «قطعة بقلاوة للجميع» ـ على حد تعبير أمين الريحاني (٨٠٠)،

<sup>(78)</sup> Graves (op. cit.) - p. 822 - 828.

<sup>(</sup>٧٩) صادق حسن السوداني ( العلاقات العراقية السعودية ) ـ رسالة جامعية غير مطبوعة ـ ص ١٢٥٠

<sup>(</sup>٨٠) أمين الريحاني ( نجد الحديث وملحقاته ) ــ بـــيروت ١٩٥٤ ـــ ص

وبهذا حُلت مشكلة كانت تعتبر من أهم الاسباب التي تثير النزاع عـــــلى الحدود بين الدولتين •

ويروى ان تحديد الحدود بتلك الصورة ترك شعورا مريرا في قلب ابن سعود ، فطلب متابلة كوكس على انفراد ، فجاء كوكس اليسه ومعه ديكسون ، وأخذ ابن سعود يخاطبه بصوت كثيب قائلا : « لقسد وثقت بك ولكنك حرمتني من نصف مملكتي ، والافضل أن تأخذها كلها وتدعني أذهب الى المنفى » ، وحين كان ابن سعود يتكلم كان الدمع يكاد ينفجر من عينيه ، فتأثر كوكس من هذا المنظر وأمسك بيد ابسن سعود وقال له : « اني أدرك مدى تأثرك ، ولهذا السبب أعطيتك ثلثسي مساحة الكويت ، ولست أدري كيف سيتلقى ابسن صسباح هسده الصدمة ، (٨١)

معنى هذا ان كوكس أخذ من ابن سعود ليعطي العراق ، ثم أخذ من الكويت ليعطي ابن سعود ، ويقال أن امير الكويت عاتب كوكس بعد ثذ على مافعل معه ، فأجابه كوكس : «انه في تلك المناسبة السيئة كان السيف أقوى من القلم وأنه لو لم يسلم تلك الاراضي لابن سعود لكان بكل تأكيد أخذها وربما أخذ اكثر منها بقوة السلاح ، واني قد ارضيت جارك القوى وزرعت في نفسه شعورا وديا تجاه الكويت ، • فقال له أمير الكويت : « اذا كان الامر كذلك فاذا توفي ابن سعود في يوم من الايام وأصبحث انا قويا كجدي مبارك فهل تمانع الحكومة البريطانية اذا رفضت خط الحدود هذا غير المادل واستعدت الاراضي التي فقدتها ؟ ، فضحك كوكس وقال: «كلا وليبارك الله جهودك » (٨٢) .

<sup>(</sup>۸۱) حسین خلف الشیخ خزعل ( تاریخ الکویت السیاسی ) ... بیروت ۱۹۷۰ ... چه ... ص ۱۹۷۰ ...

<sup>(</sup>۸۲) المصدر السابق \_ جه ص١٤٦٠

# الفصل الرابع

# الصراع نين كوكس وفيصل

رأينا في الفصل الماضي بعض مظاهر الصراع بين كوكس والملك فعصل حول تشكيل الوزارة وحول غارة «الاخوان» ومؤتمر كربسلا والواقع ان الصراع بين الرجلين لم يقف عند حد معين بل كان مستمسرا يخمد تارة ويلتهب تارة أخرى • وكانت هناك اسباب متعددة تعمل عسلى اتارته من جديد كلما مال الى الخمود •

لوحظ هذا الصراع بوضوح في منطقة الفرات الاوسط ، فقد كانمت هذه المنطقة ذات أهمية خاصة بالنسبة للملك وللانكليز في آن واحد ، فهي موطن ثورة العشرين وكانت عشائرها منقسمة الى فريقين متعاديين : موالية للانكليز ومعارضة لهم ، وكان الملك يتحبب للعشائر المعارضة ويقسرب رؤساءها اليه ويجعلهم من مستشاريه وأعوانه ، فكان ذلك يغيظ كوكس ويجعله دائم التذمر من الملك ،

كان الملك حريصا على تعيين موظفين في الفرات الاوسط يسيوون على خطته في تقريب العشائر المعارضة ومساعدتهم و ففي منتصف تشرين الاول ١٩٢١ تمكن من تعيين علي جودت الابوبي متصرفا للواء الحلة نم وكان هذا الرجل من الضباط الذين حاربوا مع فيصل في الحجاز وسوريا وحسين تسلم وطيفته في الحلة أخذ يسير في ادارة اللواء سيرة ترضى الملك وتغضب الانكليز (١) محيث أخذ يحابى الرؤساء الذين شاركوا في ثورة العشرين كما عين في الاقضية التابعة له قائمقامين يسيرون على خطته و وذكر الايوبي في مذكراته أن الشيخ مهدي الحالصي كان واضيا عنه وعن سلوكسه في

<sup>(</sup>۱) يوسف كركوش الحلي ( تاريخ الحلة ) \_ النجف \_ ١٩٦٥ \_ ج١ ص ١٨٠٠

ادارة اللواء حتى أنه كتب له كتابا يشكرم فيه • وقد نشر الايوبي فسي مذكراته صورة زنكنرافية لكتاب الخالصي للتدليل على أنه كان في ذلك الوقت من الوطنيين • (٢)

وقد حاول الملك أن يعين للواء كربلا متصرفا من طراز الايوبي ولكنه لم يوفق و فقد كان حميد خان يومذاك متصرفا في كربلا ، وهو رجال يعجبه الانكليز ، فعزله الملك وعين في مكانه رجلا من أعوانه اسمه الحاج سليم ولكن همذا الرجل لم يكد يصل الى كربلاء حتى لحق بسه رجال مرسال من كوكس وأعاده الى بغداد و فأحدث ذلك توترا شديدا بين الملك وكوكس وقد توسط النقيب بينهما فاقترح حلا وسطا هو تعييل عبدالعزيز القصاب في كربلا بدلا من حميد خان أو الحاج سليم (٣) وكان القصاب حينذاك متصرفا في الكوت فانتقل الى كربلا ووصلها في أوائل شباط ١٩٢٧ وسار فيها سيرة حيادية قيل عنها انها لا ترضي الملك ولا تغضب المندوب السامى و

#### مشكلة العاهدة:

كانت الماهدة اكبر سبب للصراع بين فيصل وكوكس ، ومن الممكن القول انها كانت وراء جميع مظاهر الصراع بين الرجلين على وجه مسسن الوجوه ٠

أشار كوكس في مذكرة له نشرت فيما بعد الى مشكلة المعاهدة وكيف بدأ العخلاف حولها بينه وبين الملك ، فهو يقول انه هو الذي اقترح عسلى الحكومة البريطانية ان تقوم العلاقة بينها وبين العراق على أساس معاهدة بدلا من الانتداب ، وذكر ان السبب الذي دعاء الى ذلك هو أنه وجد العراقيين ينفرون من فكرة «الانتداب» ويفسرونها بمعنى « الانقياد للسلطة المنتدبة » ،

<sup>(</sup>۲) علنی جودت ( ذکریات ) ــ بیروت ۱۹٦۷ ــ ص ۱۵۵ ۰

<sup>(</sup>٣) عبدالعزيز القصاب ( من ذكرياتي ) ـ بيروت ١٩٦٢ ـ ص ٢١٧ ٠

وقد وافقت الحكومة البريطانية على رأيه غير أنها كانت تريد معاهدة فسي حدود المقصود من الانتداب ، بينما كان الملك فيصل يريد الغاء الانتسداب الغاءا تاما والتعويض عنه بمعاهدة تحالف بسيطة (٤) .

أما الملك فقد أوضح موقفه من المعاهدة في حديث له مع أمين الريحاني في وقت لاحق اذ قال له ما نصه :

وعدني المستر تشرتسل وعدين: أن يلني الانتداب ، وان يعترف بأستقلال العراق ، وقد جاءنا الآن بمعاهدة طافحة بذكر الانتداب وعصبة الامم ، فاذا كان الانتداب فما الفائدة من المعاهدة وما الغرض سنها ؟ واذا كانت المعاهدة فما الحاجة الى الانتداب ؟ غني عن البيان أن أحد الصكين غير لازم وغير مفيد ، اننا مصرون على ما وعدنا به المستر تشرتشل ، وهو ما يطلبه العراقيون ، المعتدلون منهم والمتطرفون ، واني لازال أعتقد وآمل أنه يبر بوعده ، والا فالموقف حرج ، يا أخى ، حرج جدا ، (٥) .

بدأت المفاوضات حول المعاهدة في ٢٩ ايلول ١٩٢١ ... أي بعد مرور ٣٨ يوما على تنويج الملك ... وذلك حين قدم كوكس الى الملك مسودة معاهدة وصفها بأنها مسودة ليست نهائية بل هي مجرد محاولة تجريبية من أجل البدء بالمفاوضة • وفي ١٥ تشرين الاول وصل الى بغداد الميجر يونغ ... وهو الذي عرف فيما بعد باسم السر هربرت يونغ ... وكان مرسلا من قبل الحكومة البريطانية لكي يساعد كوكس في المفاوضة • وأخذت مسودة المعاهدة منذ ذلك الحين تنتقل مرة بعد مرة بين دار الاعتماد البريطانسي ومجلس الوزراء والبلاط ، وكان الملك يحاول في كل مرة أن يجسري تعديلا على المسودة فيرجعها الى مجلس الوزراء لترجع من جديد الى داد الاعتماد .

<sup>(</sup>٤) كوكس ودوبس ( تكوين الحكم اللوطني في العراق ) ــ ترجة بشمير فرجو ــ الموصل ــ ص ٥٦ ــ ٥٨ ٠

<sup>(°)</sup> امين الريحائي ( فيصل الاول ) ــ بيروت ١٩٥٨ ــ ص ١٢٦ ٠ سده

ظلت المفاوضات تجري في الخفاء دون ان يعلم الرأي العام عنها شيئا حتى أواخر أيار ١٩٢٧ • فني ٢٣ منه أعلن تشرتشل في مجلس العموم البريطاني جوابا على سؤال وجه اليه اذ قال : « ان الملك فيصل وحكومته لم يخبرا بريطانيا عن رفض الشعب العراقي للانتداب » • وحين نشر هذا التصريح في جرائد بغداد حدثت ضجة كبرى في الرأي العام » وأخذت المعارضة تتحفن للعمل •

كان الوقت آنذاك في أواخر شهر رمضان ، وقد انتظرت المعارضة حلول العيد ، وفي صباح ٢٨ أيار ، وهو اليوم الاول من غيد الفطر ، عقد اجتماع عام في جامع الوزير المقابل للقشلة ، فألقيت فيه الخطب الحماسية للاحتجاج على تصريح تشرتشل ، ثم تقرر عقد اجتماع آخر كبير في جامع الحبدرخانه عصرا ، وأصدرت جريدة «الاستقلال» منشورا تدعو الجماهير فيه الى حضور الاجتماع ، وفي الوقت المعين من عصر ذلك اليوم تم عقد الاجتماع ، وخطب فيه محمد باقر الحلي وأحمد الشيخ داود ومهدي البصير ، وعند انتهاء الخطباء من القاء كلماتهم جرى انتداب ستة أشخاص لينوبوا عن الشعب في الاحتجاج ضد تصريح تشرتشل وهم : محمد الصدر ومحمد الخالصي وأحمد الشيخ داود ومهدي الباحجبي

خرج المندوبون الستة من جامع الحيدرخانة وساروا متجهين نحسو القشلة بغية مقابلة الملك ، وكانت الجماهير تسير خلفهم ، وحين وصلوا الى المقشلة لم يجدوا الملك في مقره الرسمي ، فحضر اليهم وزير الداخلية وقابلهم بلطف وبشاشة ، ثم اتصل بالملك في قصر شعشوع طالبا تعيين موعد لمقابلة المندوبين ، فاجابه سكرتير الملك بان الملك مستعد لمقابلتهم في قصره غدا(٢)

<sup>(</sup>٦) منشور جريدة د الاستقلال ، الصادر في ٤ شوال ١٩٤٠ ٠

عقد المندوبون اجتماعا تمهيديا في صباح اليوم التالي في بيت أحمد الشيخ داود ، ولم يتخلف عنهم سوى ياسين الهاشمي اذ أرسل اليهم مذكرة صغيرة قال فيها : انه مضطر بكل أسف لاخبار زملائه بأنه لا يستطيع الاشتراك معهم في مذكراتهم وسائر مساعيهم الا انه غير مخالف لهم برأيه ومعتقده (۷) . ومن الجدير بالذكر ان الهاشمي كان يومذاك قريب المهد بالعودة من سوريا اذ كان وصوله الى بغداد في اليوم التاسع من الشهسر نفسه ، وكان قبل ذلك ممنوعا من العودة ولم يسمح له بها الا بعد أن ضمنته القنصلية البريطانية بدمشق بأنه سيكون أمينا مخلصا (۸) . ولهذا فهو لم يحب أن يورط نفسه في مشكلة مع الانكليز ، ولعله آثر الابتعاد عسن النشاط السياسي موقتا حتى ينجلي الموقف .

وفي الموعد المحدد ذهب المندوبون ـ بعد أن أصبح عددهم خمسة ـ لقابلة الملك فجرى بينهم حديث طويل لا نعرف عنه سوى ما ذكر م اثنان من المندوبين هما مهدي البصير ومحمد الخالصي ٠ وقد أعطانا كل منها صورة عن المقابلة تختلف عما أعطاه الآخر ٠ ففي رواية البصير: ان الملك قال انه يود أن يعلم الشعب بأنه لم يحدث حتى الآن شيء يضر بعصالح العراق وانه ساهر كل السهر على صيانة منافع البلاد ومصالحها ، وعليه فانه يود أن يطمئن بال الشعب (٩) • أما محمد الخالصي فيقول: اننال طلبنا من الملك التصريح بان العراق مستقل لا يشوبه أي تدخل أجنبي طلبنا من الملك التصريح بان العراق مستقل لا يشوبه أي تدخل أجنبي علينا لمعرفتنا بأساليب خداعه ، وقد وافق بعد الالحاح على أن نعلن رفض علينا لمعرفتنا بأساليب خداعه ، وقد وافق بعد الالحاح على أن نعلن رفض

<sup>(</sup>V) محمد المهدى البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ... بغداد ١٩٢٣ ... ص ٤٦٢ ٠

<sup>(</sup>٨) سامى عبدالحافظ القيسي ( ياسين الهاشمي ) ـ رسالة جامعية غير مطبوعة ـ ص ٨٧ ـ ٩١ ٠

<sup>(</sup>٩) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) - ٢٣ ص ٤٦٣ ٠

الانتداب ونعلم عصبة الامم بذلك برقيا(١٠) ...

وعند خروج المندوبين من عند الملك أذاعوا بيانا نشرته جريدة «الاستقلال» قالوا فيه ان الملك لم يعمل ضد رغائب الشعب وانه ساهسر على مصلحة البلاد وان الامور جارية على أحسن ما يسرام ، وانهسم سيباشرون بارسال البرقيات في رفض الانتداب الى المراكز الحرة فسي العالم المتمدن (١١) مثم كتب المندوبون صورة البرقية ، وهذا نصها :

« لقد أثبت العراقيون رغبته الاكيدة في الاستقلال التسام ورفضه أي أنشداب كان رفضها باتاً • وحسركتهم الخطهية سهم أي أنشداب كان رفضها باتاً • وحسركتهم الخطهية سهم المعتبرة المعتبرة المعتبرة المعتبرة المعتبرة المعتبرة المعتبرة الانكليزي بشأن مسألة الانتداب في العراق أقام الشعب العراقي مظاهرة سلمية فوضنا فيها أن نعلن أمام مجلسكم الموقس ولدى البرلمانات الاخرى عن رأيه في رفض الانتداب • وعليه فاننا نرفض كل انتداب و وحتيم على كل قرار يعارض الاستقلال التام للعهراق • التواقيع : محمد الخالصي ، السيد أحمد الداود ، السيد محمد الصدر ، التواقيع : محمد المحدي البصير ، (۱۲) •

حمل المندوبون هذه البرقية وذهبوا بها الى دائرة البرق لابراقها الى عصبة الامم والمجالس النيابية في امريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا ، ودفعوا ١٥٠٠ روبية اجرة لابراقها ، ولكن الرقابة أخرت ابراقها واتصلت بالملك تسأله هل يأذن بابراقها أم لا ، وهنا شعر الملك بأنه اصبح في موقف حرج لا يدري كيف يخرج منه ، فهل يسمح بابراق البرقية وفي ذلك أغضاب للوطنيين ،

كتبت المس بيل في ٢ حزيران تقول : ان البرقيات لا تزال نائمــة

<sup>(</sup>١٠) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة •

<sup>(</sup>١١) منشور جريدة « الاستقلال ، الصادر في ٤ شوال ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>١٢) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) ـ ج٢ ص ٤٦٤ ٠

في صندوق دائرة البرق ، والملك يحاول محاورة المندوبين حولها ، ئسم تعلق على ذلك قائلة : « آه من الملك ، الملك ! ياليته كان اكثر حسزما وصلابة ! انه يضيع الآن فرصة العمر \_ ولكن ماذا في وسع الانسان أن يصنع ؟ ، ، ثم كتبت بعد يومين تقول : « اني أشسعر الآن بكثير مسن السرور ، فلقد وافق الملك على منع البرقيات المذكورة نهائيا ، ولما استأجر الحمير الخمسة \_ تقصد المندوبين \_ سيارة لارسال البرقيات الى ايسران بغية ابراقها من هناك أخبرهم الملك أن عملهم هذا سيؤدي الى أفسد الضرر ، فتوقفوا ، (١٣) ،

#### مشكلة المنتفق:

في الوقت الذي كان فيه الصراع يشتد حول المعاهدة كان لـــواء المنتفق ــ الذى يسمى الآن بمحافظة ذي قار ــ فى حــالة شـديدة من الاضطراب والفوضى ، وقد كان ذلك عاملا اضافيا في استفحال الخلاف بين فيصل وكوكس •

وصف التقرير البريطاني المرفوع الى عصبة الامم حالة لواء المنتفق بقوله: « كانت قبائلة تحتفظ بالسلاح الذي كان لديها ، وأخذت علاوة على ذلك تبذل جهدها للحصول على المزيد منه ، بحيث أصبح هذا اللواء اليوم ربما من اكثر مناطق العراق تسليحا ، ولهذا أخذت القبائل تشعر بأن في مقدورها تحدي الحكومة وهو الامر الذي كانت هذه القبائسل مشهورة به في العهد العثماني ، وكذلك اقتنعت القبائل ان الحكومة العربية الحديدة من الممكن تحديها دون أن ينتج عن ذلك أي خطر ، ان الحكومة في عهد الاحتلال كانت قد اتبعت طريقة في الادارة المدنية لقمع الفوضى الموروثة من العهد العثماني هي في اعادة السلطة الى شيوخ العشائر وتدعيمها بالنفوذ البريطاني من أجل تنفيذ أوامر السلطة العليا ، ولسكن ثورة

<sup>(13)</sup> Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vil. 2; p 273-274.

ملكنا المفدى بارسال البطل الضرغام السيد ياسين باشا الهاشممى متصرفا لنا لهلكنا عن آخرنا • فنسأل الله ان يوفقنا لرضائه ورضاء العلماء وطاعة ملكنا وسيدنا دامت شوكته •••

لم يستطع الهاشمي البقاء في لواء المنتفق طويلا ، فقد اخذت العشائر الموالية للانكليز لاسيما الازيرج والغزي والحسينيات يشتمونه سرا وعلنا ويطلبون اليه ترك اللواء والعودة الى بغداد ، فاضطر الهاشمى ان يغادر الناصرية ليلا بعد ان أوكل امور اللواء الى قائممقام سوق الشيوخ رؤوف الكبيسي (١٩) ،

وعلى أثر مغادرة الهاشمي لواء المنتفق أرسل الميجر بيتس الطائرات لقصف بعض العشائر المعارضة ، كما أمر بالقاء القبض على عبدالمهدى المنتفقي وباقر الشبيبي متهما اياهما بتدبير المظاهرات ضد سياسته ، ومكث هذا الرجلان في السنجن بضعة أيام أرسلا خلالها عدة برقيات الى جرائد بغداد يحتجان فيها على اعتقالهما ، فأصدرت وزارة الداخلية أمرها بالافراج عنهما (٢٠) .

لم يقف الامر عند هذا الحد ، بل اشتد النزاع من جديد بين الميجر ييس ورؤوف الكبيسي مما أدى بالحكومة الى استدعاء الكبيسي الى بغداد وعزله عن وظيفته (٢١) وقد نفد صبر الملك مما وصلت اليه الاحوال في المنتفق فأرسل الى لندن جبرائيل حداد باشا ليبلغ الحكومة البريطانية شكواه بشأن الميجر ييتس وبشأن القضية الكردية ايضا (٢٢) .

<sup>(</sup>١٨) عن وثائق البلاط الملكي سرقم الاضبارة ك/١١ ، رقم الوثيقة ١٦٧ ٠ (١٩) عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق ) سر ٢٣١ – ٢٣٢ ٠

<sup>(</sup>٢٠) مجمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) - ج٢ ص٢٦٦ - ٢٦١ ٠

<sup>(</sup>۲۱) المصدر السابق ـ ج۲ ص۲۷) (22) Graves (Sir Percy Cox) - London , second impression - p. 312

## المس بيل تتكلم:

في اوائل حزيران ١٩٢٢ كتبت المس بيل رسالة طويلة بثماني عشرة صفحة الى والدها تخبره عن الوضع في العراق وموقف الملك منه • وهذه الرسالة ذات اهمية تأريخية غير قليلة لانها تمثل رأي الانكليز في الملك فيصل آنذاك • فقد كشفت الرسالة عن مبلغ الالم الشديد الذي كانت تشعر به المس بيل تجاه الملك فيصل ، فهي بعدما احبته وساعدته على تبوء عرش العراق وجدته أخيرا يؤيد زعماء المعارضة الذين هم على حد تعبيرها أشد المتطرفين دناءة • وقد شبهت المس بيل في رسالتها الملك فيصل بالتمثال الرائع من الثلج يذوب امام بصرها • ننقل فيما يلي جزءا من تلك الرسالة المهمة ، فهي تقول:

 في الساعة الرابعة والنصف ذهبت لتناول الشـــاي عند الملك ، وصممت ان أفصح له للمرة الاخيرة عن كل ما يجول بخاطري تجاهه ٠٠٠ وقد بدأت الحديث معه بسؤالي له عما اذا كان هو واثقا من اخلاصـــــى وحبى الشديد له ، فكان جوابه أنه ليس لديه شك في ذلك لانه يعرف ماذا فعلت من أجله في السنة الماضية • فقلت له اني اذن استطيع ان اتكلم معه بحرية تامة واني في غاية التعاسة ، فقد كنت قد كونت تمثالًا من الثلج جميلا فاتنا ومنحته ولائي ثم رأيت التمثال يذوب امام عيني ، وقبـــل أن تختفي ملامحه النبيلة فضلت أن أذهب • فأنى بالرغم من حبى للامة العربية وشعورى بالمسؤولية عن مستقبلها لا استطيع ان أتحمل رؤية احلامي تتبخر وهي الاحلام التي كنت اهتدي بها يوما بعد يوم • فقد كنت أعتقد انهـــه لايسير الا في هدى أسمى المبادىء ولكني رأيته أصبح ضحية لانواع شتى من الاشاعات الخبيثة ، فهو يصغي لاقوال أناس كانوا خلال الحرب قد خانوا العرب الذين تعاونوا مع الانكليز وهم غدا عندما يعود الاتراك السي العراق سيخونون الذين-تماونوا مع فيصل • وجثت له بمسألة الناصرية كمثال على ذلك وقلت له انه على خطأ في حكمه على تلك المسألة من أوابها ملكنا المفدى بارسال البطل الضرغام السيد ياسين باشا الهاشمي متصرفا لنا لهلكنا عن آخرنا • فنسأل الله ان يوفقنا لرضائه ورضاء العلماء وطاعة ملكنا وسيدنا دامت شوكته ••• الاحقر محمد حسن الشيخ حيدر (١٨)

لم يستطع الهاشمي البقاء في لواء المنتفق طويلا ، فقد اخذت العشائر الموالية للانكليز لاسيما الازيرج والغزي والحسينيات يشتمونه سرا وعلنا ويطلبون اليه ترك اللواء والعودة الى بغداد ، فاضطر الهاشمي ان يغادر الناصرية ليلا بعد ان أوكل امور اللواء الى قائممقام سوق الشيوخ رؤوف الكييسي (١٩) ،

وعلى أثر مغادرة الهائسمي لواء المنتفق أرسل الميجر يبتس الطائرات لقصف بعض العشائر المعارضة عكما أمر بالقاء القبض على عبدالمهدى المنتفقي وباقر الشبيبي متهما اياهما بتدبير المظاهرات ضد سياسته و ومكث هذا الرجلان في السبجن بضعة أيام أرسلا خلالها عدة برقيات الى جرائد بعداد يحتجان فيها على اعتقالهما ع فأصدرت وزارة الداخلية أمرها بالافراج عنهما (٢٠)

لم يقف الامر عند هذا الحد ، بل اشتد النزاع من جديد بين الميجر يتس ورؤوف الكبيسي مما أدى بالحكومة الى استدعاء الكبيسي الى بغداد وعزله عن وظيفته (٢١) وقد نفد صبر الملك مما وصلت اليه الاحوال في المنتفق فأرسل الى لندن جبرائيل حداد باشا ليبلغ الحكومة البريطانية شكواه بشأن الميجر ييتس وبشأن القضية الكردية ايضا (٢٢) .

<sup>(</sup>١٨) عن وثائق البلاط الملكي - رقم الاضبارة ك/١١ ، رقم الوثيقة ١٦٧ •

<sup>(</sup>١٩) عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق ) \_ ص ٢٣١ - ٢٣٢ ٠

<sup>(</sup>۲۰) مجمد المهدي البصير (المصدر السابق) - ج٢ ص٣٦٦ - ٤٦٧ ٠ (٢١) المصدر السابق - ج٢ ص٤٦٧ ٠

<sup>(22)</sup> Graves (Sir Percy Cox) - London, second impression - p. 812

#### المس بيل تتكلم:

في اوائل حزيران ١٩٢٢ كتبت المس بيل رسالة طويلة بثماني عشرة صفحة الى والدها تخبره عن الوضع في العراق وموقف الملك منه • وهذه الرسالة ذات اهمية تأريخية غير قليلة لانها تمثل رأي الانكليز في الملك فيصل آنذاك • فقد كشفت الرسالة عن مبلغ الالم الشديد الذي كانت تشعر به المس بيل تجاه الملك فيصل ، فهي بعدما احبته وساعدته على تبوء عرش العراق وجدته أخيرا يؤيد زعماء المعارضة الذين هم على حد تعبيرها أشد المتطرفين دناءة • وقد شبهت المس بيل في رسالتها الملك فيصل بالتمثال الرائع من الثلج يذوب امام بصرها • ننقل فيما يلي جزءا من تلك الرسالة المهمة ، فهي تقول:

 في الساعة الرابعة والنصف ذهبت لتناول الشـــاي عند الملك ، وصممت ان أفصح له للمرة الاخيرة عن كل ما يجول بخاطري تجاهه ٥٠٠ وقد بدأت الحديث معه بسؤالي له عما اذا كان هو واثقا من اخلاصي وحبي الشديد له ، فكان جوابه أنه ليس لديه شك في ذلك لانه يعرف ماذا فعلت من أجله في السنة الماضية • فقلت له اني اذن استطيع ان اتكلم معه بحرية تامة واني في غاية التعاسة ، فقد كنت قد كونت تمثالًا من الثلج جميلا فاتنا ومنحته ولائي ثم رأيت التمثال يذوب امام عيني ، وقبـــل أن تختفي ملامحه النبيلة فضلت أن أذهب • فأني بالرغم من حبي للامة العربية وشعورى بالمسؤولية عن مستقبلها لا استطيع ان أتحمل رؤية احلامي تتبخر وهي الأحلام التي كنت اهتدي بها يوما بعد يوم • فقد كنت أعتقد انـــه لايسير الا في هدى أسمى المبادىء ولكني رأيته أصبح ضحية لانواع شتى من الاشاعات الخبيثة ، فهو يصغى لاقوال أناس كانوا خلال الحرب قد خانوا العرب الذين تعاونوا مع الانكليز وهم غدا عندما يعود الاتراك السير العراق سيخونون الذين تفاونوا مع فيصل • وجثت له بمسألة الناصرية كمثال على ذلك وقلت له انه على خطأ في حكمه على تلك المسألة من أوابها

الى آخر ما • فالمحر يتس كان أحد الرجال الثلاثة الذين وقفوا الى جانبي ضد ويلسون أثناء تأييدي للقضية العربية ٠٠٠ وقد تنبأت للملك بأن الميجر ييتس سوف يستقيل من وظيفته من جراء الشكوك السيئة التي يحيطه الملك بها ، واني سوف استقيل في اليوم نفسه لاني سوف لاأنتظر ان يقوم الانذال الذين وضع الملك ثقته فيهم بتسويد سمعتى في عينه • وقد احتدت المحاورة بنني وبينه حول هذه المسألة ، وأخذ هو يقبل يدي مرة بعد أخرى مما أدى الى ارتباكى الشديد • ثم قال ان واجبه يقضي عليه أن يطلمن الوطنيين المتطرفين الذين رفضتم انتم الاعتراف بهم مرة بعد مرة • فأجبته ان هذا ليس بصحيح فنحن لم نرفض سوى أولئك الذين يعملون لخدمة أتفسهم ، اما الذي يعمل منهم بأخلاص في سبيل الحكومة الوطنية فنحسن قبلناه ورحبنا به أيضاه ٠٠٠خذ مثلا جعفر ابو التمن الذي كان من زعماء ثورة العشرين هو اليوم وزير، ونحن بوجه عام ، وأنا بوجه خاص ، على صلة ودية معه • وليس من المعقول اننا سوف لانجد طريقة للعمل معهم بشرط ان الملك فيصل يؤيدنا في ذلك • وفي نهاية المقابلة حصلت على اذن منه لنشر تكذيب رسمي لما كانت الجرائد تنشره من تقارير ٥٠٠ ولما أردت الخروج حاولت تقبيل يده فاحتضنني هو بحرارة ٠٠٠٠ ٠

وتختم المس بيل رسالتها قائلة: ان الملك فيصل هو من أحب الناس الى القلب انما تعوزه قوة الخلق بشكل يدعو الى الدهشة ، فهو في أعماق نفسه يثق بنا على الرغم من كثرة الانحسرافات التى تحسرفه عن العلريق (٢٣) .

ومما يلفت النظر أنه في الوقت الذي كانت فيه المس بيل تشعر بخيبة أمل في الملك فيصل كان الكثير من زعماء المعارضة الوطنيين يشعرون بخيبة أمل فيه كذلك • يقول أمين الريحاني في ذلك : لقد أساء الناس فهم موقف

<sup>(23)</sup> Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 272 - 278.

الملك فيصل في تلك الايام ، فلم ينصفه الانكليز ولا أنصفه العراقيون ، إذ قال الانكليز عنه انه انقلب عليهم بعد التتويج ، وقال المتطرفون من الوطنيين انه يخدم مصالح الانكليز ويعمل بأمرهم ، وفي الحقيقة ان الملك فيصل لاهذا ولا ذلك ، فقد كان يريد ان يحفظ عرشه من جهة ويريد ان يحمل الانكليز على الوفاء بوعدهم دون ان يعاديهم من الجهة الاخرى (٢٤).

#### الوزراء والمعاهدة:

في مساء ٢٢ حزيران قدمت الصيغة النهائية للمعاهدة الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ، فحدثت حولها مناقشة وجدال حاد ، وانتهست الجلسة قبيل الساعة الثامنة مساءا دون الوصول الى قرار فيها ، واسرع سكرتير المجلس حسين افنان الى المس بيل في دارها في محملة السنك ليخبرها بما جرى في الحلسة ، وقد سجلت المس بيل في رسالة لها ماذكر، حسين أفنان لها ، وفيما يلي نذكر ماورد في الرسالة حول تلك الجلسة،

كان أول المتكلمين في الجلسة عبدالمحسن السعدون ، وقد حض على قبول المعاهدة ، فانبرى توفيق الخالدى يقول ان ه المائة من الشعسب العراقي لايقبل بمعاهدة تتضمن مبدأ الانتداب ، فوجه رئيس الوزراء الى جعفر العسكرى سؤالا عن الجيش هل هو قادر على قمع الاضطرابات فى البلاد فى حالة حدوثها ، فأجاب العسكري ان ليس هناك عربسي يحارب عربيا آخر ، وكان جعفر ابو التمن أثناء ذلك ساكنا وكأنه كان رقيبا على زملائه الوزراء لكى ينقل اخبارهم الى رؤسائه علماء الشيعة ولهذا كان كل واحد من الوزراء ينظر اليه بطرف عينه خوفا منه ماعدا عبدالمحسسن كل واحد من الوزراء ينظر اليه بطرف عينه خوفا منه ماعدا عبدالمحسسن الوزراء لايمكنه النظر فى المعاهدة إذ هى قضية يجب ان ينظر فيها المجلس التأسيسي ، وان السادة المقدسين وأقطاب الاسلام كلهم يعارضون المعاهدة

<sup>(</sup>٢٤) أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ــ ص١٢٥٠

فخالفه في ذلك ساسون حسقيل قائلا ان انتخاب المجلس التأسيسي يحتاج الى عدة اشهر ، واقترح ان يوافق مجلس الوزراء على المعاهدة ثم ترفع بعدئذ الى المجلس التأسيسي للمصادقة عليها ، ودامت المناقشة حول هذه النقطة ساعتين ، ثم تقرر تأجيل الجلسة الى يوم ٢٤ حزيران ، ويقول السيد خسين افنان ان رئيس الوزراء النقيب لم يكن قادرا على اتعخاذ أي قرار ، فقد كان مصابا بشلل ذهني . . . (٢٥) .

كان يوم ٢٤ حزيران يوما صاخبا في بغداد ، فقد شاع بين الناس ان المعاهدة على وشك التصديق دون ان يكه ن فيها ذكر لالغاء الانتداب ، ولهذا أغلقت الاسواق وتشكلت وفود تمثل المهن المختلفة كالبزازين والحدادين والنحاسين والبقالين وغيرهم (٢٦) ، وساروا بمظاهرة في شارالح الرشيد متجهين نحو دار النقيب الواقعة على النهر قرب الباب الشرقى ، وقد أشار التقرير البريطاني الى ان المظاهرة كلها كانت من تدبير الشهيخ مهددي المخالصي (٢٧) .

وعند وصول الوفود المهنية الى دار النقيب طلب بعضهم مقابلته ، فاذن لهم بذلك واخذوا يتكلمون امامه مظهرين احتجاجهم على المعساهدة ، والظاهر انه لم يتحمل رؤية جماعة من العوام يتدخلون في شؤون السياسة والحكم ، فهذا أمر لم يتعود عليه ولم يكن يتصور انه سيقع في يوم مسن الايام ، فسألهم : « باسم من تحتجون ؟ ، فأجابوه « بأسم البلاد » ، وعند هذا لم يطق النقيب صبرا فنهض من على مقعده وهز عصاه في وجوههم غاضبا منتهرا حيث قال لهم : « ومن أنتم لتحتجوا باسم البلاد ؟ أنا صاحب غاضبا منتهرا حيث قال لهم : « ومن أنتم لتحتجوا باسم البلاد ؟ أنا صاحب البلاد ، وأنا أعلم منكم بحاجات البلاد وأغراضها ، عودوا الى بيوتكسم

<sup>(25)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 276.

۱۹۲۲ عریدة «الاستقلال» ـ في عددها الصادر في ۲۵ حزیران ۱۹۲۲ (۲۳)
 Report on The Administration of Iraq - 1922 - 1928 - p. 18.

واشغالكم ، فخرجوا من عنده ساكتين (٢٨) .

وعند الظهر وصل الى دار النقيب وفد خاص مرسل من الشيسميخ مهدى الخالصي ويتألف من محمد الخالصي وعبدالحسين الحيلبي ورجلين آخرين • فدعاهم النقيب الى الجلوس وصار يتبسط معهم في الحديث • وانبرى محمد الخالصي يتكلم معه حول المعاهدة وأخذ يحذره من ســـوء عاقبتها كما حذره من عذاب يوم القيامة ، فأجابه النقيب قائلا : « ان رجلي قد تدلتا الى قبري ، واني على وشك الموت ، ولم يهق لي من بدنى عضو يلتذ بلذة من شدة الضعف ، وهيهات أن أضبع آخرتي لايام قلائل أعيشها في الدنيا غير ملتذ بشيء ، فليثق الشيخ أبوك وليعلم كل احد اني لا أمكر للاسلام ولا اكبد له ، • وبعد ذلك دعاهم الى تناول طعام الغداء معه • يقول محمد الخالصي في مذكراته: انهم حين تناولوا الطعام على مائدة النقيب لاحظوا ان النقيب أكل برغم شيخوخته اكثر مما أكلوا هم الاربعة ، وانه عندما أحشر له التفاح بعد انتهاء الطعام أكل منه أكلا ذريعا يفوق مايمكن ان يأكله الاربعة في حالة الجوع . ويعلق محمد الخالصي على ذلك قائلا : « علمت ان الرجل يكذب في أقواله إذ ان من كان هذا اكله فهو في شغل شاغل عن الاسلام وخدمته »(٢٩) .

وعلى أي حال نقد صادق مجلس الوزراء على المعاهدة في جلسته المنعقدة في ٥٠ حزيران • ومن الانصاف ان نذكر ان النقيب ادرج في صلب المعاهدة عبارة تقضي بوجوب تصديقها من قبل المجلس التأسيسي • وقد حاول كوكس صرف النقيب عن ادراج هذه العبارة في المعاهدة غير ان أن اللقيب اصر عليها وقال يخاطب كوكس : « هذا رأيي ورأي بلدي في

<sup>(</sup>۲۸) أمين الريحاني ( المصدر السابق ) - ص١٣٨٠

أمين الريحانيّ ( ملوك العرب ) ــ بيروت ٢٩٥١ ــ جـ٢ ص٣٨٥٠ • (٢٩) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة •

المسألة ، فليس بينى وبينكم الا الصداقة فى سبيل الواجب ، ولقد قبلت ان أتحمل المسؤولية فى سني هذه ، فأذا أصررتم على وجهة نظركم فسأترك المقام وأدخل الى هنا \_ وأشار الى غرفة خاصة تؤدى بابها الى المكتبة \_ ولا يرانى أحد بعد ، (٣٠) .

كان جعفر أبو التمن غائبا عن الجلسة التي صودق فيها على المعاهدة ، ثم حضر في اليوم التالي فأبدى اعتراضا على مقدمة المعاهدة وبعض موادها لاحتواثها على ما يتضمن مبدأ الانتداب • ثم قدم استقالته وخرج • وقد حاول الملك بعدئذ اقناع النقيب بتأجين قبول الاستقالة • ولكن النقيب اصر على قبولها • وفي ٢٩ حزيران أرسل النقب حسين افنان الى أبو التمن وهو يحمل اليه رسالة مقتضبة يقول فيها انه قبل استقالته •

#### اشتداد التوتر:

في يوم ٢٦ حزيران – وهو اليوم الذي قدم أبو التمن استقالته فيه به اجتمع عدد كبير من رؤساء العشبائر وزعماء المعارضة عند الشيخ مهسدي الخالصي في اثناء الاجتماع – حسبما روته المس بيل في احدى رسائلها – قائلا: ان بيستهم للملك فيصل اصبحت لاغية لانه أخل بالشروط التي تعهد بها اثناء البيعة والتي تنص على المطافظة على استقلال البلاد (٣١) .

وفي اليوم التالي توتر الوضع في بغداد والكاظمية ، وبلغ كوكس ان زعماء المعارضة عازمين على القيام بمظاهرة كبيرة ، ودعاء ذلك الى ارسال برقية الى بو شهر يسأل فيها عن بناية السجن في جزيرة هنجام وهل هي في حالة استعداد لايواء معتقلين ، وقد تعمد كوكس أن يجمل خبر البرقية معروفا لكي يسمع بها الناس فتبعث الحوف في قلوبهم . . . (٣٢) .

<sup>(</sup>٣٠) خيري أمين العمري (شخصيات عراقية) ما بغداد ١٩٥٥ مـ جـ١ ص٠٢٠ (31) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, 275 - 277.

<sup>(82) 1</sup>bid - vol. 2, p. 277.

لم تقع فيذلك اليوم اية مظاهرة مما جمل كوكس يظن ان برقيته أخافت الناس ، غير ان صحف المعارضة اشتدت في حملاتها واخذت تنشر العرائض المعادية للانتداب ، وقد بلغ الانكليز ان الملك فيصل كان يدعم تلك الصحف وان اربعة من أعوانه ذهبوا الى النجف لجمع التواقيع ضد الانتداب ، يضاف الى ذلك ان الملك امتنع عن تصديق المعاهدة وطالسب بعض التعديل في صيغتها العربية ، وأخذ يتصل بالوزراء سرا يحثهم على التعديل ،

تقول المس بيل في رسائلها التي كتبتها في تلك الآونة: ان دمها صاد يغلي من جراء هذا السلوك المزدوج الذي يسير عليه الملك فيصل ، وان كوكس كان ممتعضا كذلك ويشعر بالخيبة الشديدة من الملك ، ولم تطق المس بيل صبرا فقررت قطع علاقتها بالملك نهائيا ، وأخبرت نورى السعيد بذلك ، فذهب نورى بالخبر الى الملك ، فارسل الملك اليها يدعوها لتناول الشاي معه ، ولكن المس بيل رفضت دعوته ، ثم قبلتها أخيرا بعد الحاح شديد من كورنواليس ، وحين وصلت اليه استقبلها بحماس وأخذ يتحدث اليها محاولا اقناعها بحراجة موقفه ، ولكنها جابهته بقولها انها لاتصدق كلمة واحدة مما يقول ، وقد استمرت المحادثة بينهما ساعتين أنهاها الملك بان احتضنها بحرارة شديدة ـ على حد تعبيرها ، وهي تقول انها خرجت من عنده وهي متفقة معه عاطفيا ومختلفة سياسيا ، ثم تقول أخيرا : انه اذا لم يسلك الطريق الصحيح في المستقبل فسيفقد عرشه للمرة النائية ، ولست أدرى اين يجد له عرشا ثالثا (٣٣) ،

هدأ الوضع نسبيا خلال شهر تموز ، ولكنه عاد الى التوتر من جديد في أواخر ذلك الشهر • ففي ٣٠ منه كتبت المس بيل تقول ما نصه :

« كان الملك في هذا الاسبوع متعبا لنا جدا ، فان الدعاية المضمادة

<sup>(88) 1</sup>bid - vol. 2, p. 276 - 280

للانتداب التي تجري في لواء الحلة بموافقة ضمنية من الملك جعلت الفرات الاوسط قريبًا من آذاننا الى أقصى حد • وقد قتل احد الشيوخ الموالين لنا هناك لاسباب سياسية ، ولما اراد المستر كورنواليس اتخاذ الاجراءات اللازمة للقبض على القاتل اتهمه الملك بحضور السر برسي كوكس بأنه يقف دائمًا الى جانب اعدائه • وقد ابدى السر برسى دهشته من هذا القول إذ كيف يجوز لفيصل وهو ملك دستورى ان يتدخل في امور ادارية كالقبض على قتلة. فأفيحم الملك وأجاب بغضب انه سيترك الديوان ويذهب الى بيته. ولكنه لم يفعل ، بل بقي في الديوان مستمرا على استقبال كل الاوغـــاد والمسيئين ، وقد أنتج سلوكه هذا رد فعل لدى الشيوخ المؤيدين للانتداب ، حيث جاؤوا الى دائرتني وملأوها ، وكان على السليمان أحدهم ، وصاروا يحلفون على ان الملك يعمل على اسقاطهم • وكان الملك يتدخل أيضا في تعيينات الشرطة الى درجة كادت تؤدي الى استقالة الضباط الكبسار منهم ـ العرب والاتكليز معا ـ وجاء هؤلاء الى دائرتي لينضموا الى الشيسوخ المتذمرين > ٠

وتضيف المس بيل الى ذلك شيئًا يتعلق بنوري السعيد فتقول: « يبدو أن نوري السعيد كان وراء تعيينات الشرطة الاخيرة ، ولهذا دعوته لتناول طعام الغداء معي وطلبت منه توضيحا لما جرى ، وقد استطاع نوري أن يبرى الغسه من الامر ، فأخبرته عن سلوك الملك المتعب وقلت له ان الملك اذا ظل على سلوكه هذا فليس هناك أي ضابط بريطاني يقبل أن يخدم تحت امرته ، وقال نوري انه مستعد أن يغادر العراق غدا اذا كان ذلك نافعا ، ان نوري يعلم بأن العراق لا يمكن ان يكون دولة بغير مساعدتنا ، واذا لم يكن هو مستحقا لذلك فان ابنه او ابن ابنه سوف يرى العمل منجزا ، وهذا هو الامل الذي يجعله مطمئًا ، ، ثم تقول المس بيل : « انى لاأحب وهذا من بين جميع العراقيين – من الملك فنازلا – مثلما أحب نوري ، انه

ابن موظف عراقي فكيف استطاع ان يكتسب هذه البصيرة المدهشة ؟ فهو قادر أن يفهم من نصف كلمة • انه ادرك وجهة نظرنا ومشاعرنا حول المحقيقة والشرف ، وجعلها أمام نظره هدفا ومثالا نهائيا ، وهو أمر ربما كان من المستحيل تحقيقه في الشرق • • • ان ثقته المعلقة باستقامتنا وحكمتنا تجعلني أحمر خجلا على الدوام • • • • (٣٤) •

## اجتماع في النجف:

كانت منطقة الفرات الاوسط شديدة الحساسية لما يجري في يغداد من صراع بين الانكليز والمعارضة • فكان كل حدث يقع في بغداد يجد له صدى في تلك المنطقة على وجه من الوجوء •

وفي شهر آب عندما بلغ الصراع اشده أخذ رؤساء الفرات الاوسط الذين شاركوا في ثورة العشرين يتحفزون للقيام بشورة أخسرى • يقول كوكس : • ان منطقة الفرات على وشك القيام بثورة كانت معالمها تدل على أنها لن تكون أقل خطورة من تلك التي كانت هذه المناصر المتطرفة نفسها قد أثارتها سنة ١٩٢٠ ، (٣٥) •

وفي ١٢ آب حلت زيارة عبد الغدير في النجف ، والظاهر ان رؤساء العشائر ارادوا استغلال تلك الزيارة ، وقد لوحظ ان ازدحام الزوار في النجف آنذاك بلغ حدا لم تشهد البلدة مثيلا له من قبل ، حتى اضطسر الكثير من الزوار الى النوم في الصحن الشريف ، وفي الطرقات والساحات العامة ، وقيل ان عدد الزوار آنذاك بلغ الثلاثمائة ألف (٣٦) .

وكانت وزارة الداخلية قد أحست بخطورة الامر فحشدت فسسى النجف قوة كبيرة من الشرطة ، كما أوعزت الى عبدالعزيز القصاب متصرف

<sup>(84) 1</sup>bid - vol. 2, p. 285 - 286.

 <sup>(</sup>٣٥) كوكس ودوبس ( المصدر السابق ) \_ ص٥٩٠ .

<sup>(</sup>٣٦) عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق ) \_ ص ٢٢١٠

كر ملاء بالذهاب بنفسه الى النجف لمراقبة الحالة • وقد ذهب المتصرف الى النجف قبل الزيارة بثلاثة ايام ، ونزل فى دار البلدية الواقعة عند مدخل البلدة • وفى اليوم التالي وصل النجف متصسرف الحلة على جسودت الايوبي ومعه قائممقام الشامية وقائممقام أبو صخير وبعض موظفي لسواء الحلة ورؤساء عشائرها • وتبين فيما بعد أن الملك أوعز له بذلك • وقد نزل الايوبي في دار عبدالمحسن شلاش • •

ولم يكد أهل النجف يسممون بوصول الايوبي حتى هبوا للترحيب به ، وقررت هيئة مدرسة الغري أن تقيم له حفلة تكريمية في المدرسة ، وقد عارض متصرف كربلاء اقامة تلك الحفلة خشية حدوث تجمع يهدد الامن، ثم وافق أخيرا ، وأقيمت الحفلة في وقتها المعين وألفيت فيها خطبب وقصائد حماسية ضد الانتداب وفي المطالبة بالاستقلال التام الناجز ، وفسي ختام الحفلة ألقى الايوبي خطابا حماسيا ، وبعد مرور بضع ساعات على انتهاء الحفلة وصلت الى الايوبي برقية من وزارة الداخلية تأمره بالعسودة الى الحلة فوراً ، ، ، (٣٧) ،

وفي ليلة يوم الغدير \_ أي في مساء ١١ آب \_ اجتمع في دار السيد أبو الحسن الاصفهاني عدد كبير من رؤساء العشائر كان منهم عبدالواحد الحاج سكر ومحسن أبو طبيخ وعبادي الحسين وعلوان الياسري وشعلان ابو اللجون وقاطع العوادى • وأرسل الاصفهاني الى متصرف كربلاء يرجو منه الحضور الى داره • وحين حضر المتصرف وجدهم جالسين فوق سسطح الدار • وتكلم الاصفهاني قائلا : ان السيد محسن ابو طبيخ لديه أمور يود عرضها عليكم • ثم تكلم أبو طبيخ فقال ما يلى :

« كنت ُ في بغداد وقد قابلت مستشار الداخلية كورنواليس وذكرت

<sup>(</sup>۳۷) على جودت ( المصدر السابق ) ــ ص ١٥٦ ــ ١٥٧ ٠

له أعمال المستشارين الآنكليز في الالوية وضغطهم على الناس وتجبرهم وتعسفهم وطلبت منه رفعهم من الالوية • وبعد الكلام العلويل معه وعدنسي بأنه سيزيح هؤلاء المستشارين عن مراكزهم • وقذ مضت مدة فلم ينفذ وعده فأطلب من المتصرف أن يعلل الى الداخلية تنفيذ هذا الامر حالا • واذا لم يتحقق ذلك فنحن في حل مما يحدث في البلاد » •

وعند انتهاء أبو طبيخ من كلامه التفت الاصفهاني نحو المتصــرف يسألمه : « ماذا تقول في همذا العللب ؟ ، ، فأجماب المتصمرف : « انسى لا أعلم بهسندا الوعد ولكن على شيء واحد هو السؤال من الوزارة عن هذا الموضوع وتبليغكم جوابها عن ذلك ، • فطلب الحاضرون ان يكون الجواب غدا وانهم ينتظرونه بصورة مستعجلة حتى يعملـــوا اللازم • وهنا التفت المتصرف نجو الاصفهاني شارحاً له خطورة الوضيع في النجف لكثرة الزوار فيها من جهة ولكثرة الشرطة من الجهة الاخرى، وأبدى خشيته أن يحصل احتكاك يؤدي الى سفك الدماء ، ولهذا فهو يرجو من الاصفهاني اصدار فتوى بتحريم التجمعات في داخل البلدة اثناء الزيارة. وحين سمع الاصفاني هذا القول التفت الى الشيخ عبدالكريم الجزائري الذي كان جالسا بجانبه وأخذ يكلمه بالفارسية ، ثم أعلن الاصفهاني موافقت على رأي المتصرف وأوعز الى الحزائري بكتابة الفتوى • وبعد ان تمت كتابتها وضع الاصفهانبي عليها توقيعه وناولها الى المتصرف ، فأخذها هذا وغادر الاجتماع مسرعا لكي يعلن الفتوى على الناس بواسطة المناديــــن المحليين • وقد انتجت الفتوى ثمرتها فورا حيث لم يقع بعدثذ في النجف أى تجمع يخل بالامن •

وأبرق المتصرف الى وزارة الداخلية يستفسر منها عما قاله محسس أبو طبيخ في شأن المستشارين ، فعاد اليه الجسواب من الوزارة ومن كورنواليس ، وكلاهما ينفيان صدور أي وعد حول سحب المستشارين ، وطلبت الوزارة من المتصرف تكذيب الخبر حالا ،

وجد المتصرف نفسه في موقف دقيق للغاية ، إذ هو كان يخشسى ان يؤدي تكذيب الخبر الى هياج الناس والقاء الخطب والقصائد المثيرة ، وقد رأى من الحكمة ان يتريث في الامر ، وعندما جاء اليه بعض الرؤسساء في دار البلدية يطلبون منه الجواب قال لهم : انه سيبلغهم الجواب قريبا ، فانصرفوا ، ولكنهم لم يكادوا يخرجون من عنده حتى شاع بينهسم أن المتصرف عازم على القاء القبض عليهم ، فأسرعوا الى مغادرة النجف حيث ذهبوا الى أبو صحير ومن هناك أبرقوا الى وزارة الداخلية يشكون فيها من المتصرف ويتهمونه بأنه اراد القبض عليهم من غير أن يكونوا قد قاموا بأي عمل يخل بالامن (٣٨) ، ثم ذكروا في برقيتهم أنهم عازمون عزما أكيدا على مقاطعة الحكومة اذا لم تنفذ مطاليبهم حالاه ، (٣٩) ،

يقول عبدالعزيز القصاب في مذكراته: انه في الواقع لم يقصد القاء القبض عليهم كما تخيلوا ، بل كان ينوي زيارتهم لتوضيح الامر لهم، وقد أرسل أحد الخدم ليستملم عن أماكن سكناهم من أجل زيارتهم ولكنهم حين سمعوا ان الخادم يسأل عنهم ظنوا خطأ ان ذلك من اجسسل اعتقالهم فركبوا سياراتهم وخيولهم وغادروا النجف مسرعين (٤٠٠).

# استقالة الوزارة:

انتشر الاضطراب في بعض انحاء الفرات الاوسط ، لا سيما فسي منطقة أبو صخير والشامية ، وشعر توفيق الخالدى وزير الداخلية بعجزه عن معالجة الموقف مادام الملك يؤيد القائمين بالاضطراب ، وفي ٣ آب قدم الخالدى استقالته من الوزارة ، وحين انعقد مجلس الوزراء في ٩ آب تكلم الخالدي شارحا سبب استقالته فقال : ان الاضطراب يعم البلاد منذ

<sup>(</sup>٣٨) عبدالغزيز القصاب ( المصدر السابق ) - ص٢٢٦٠

<sup>(</sup>٣٩) عبدالرزاق الحسني (تاريخ الوزارات العراقية) - صيدا ١٩٦٥ - ج١ ص٦٨

<sup>(</sup>٤٠) عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق ) - ص٢٢٥ - ٢٢٦ ٠

عشرة ايام وان ذلك قد أدى الى مشاغبة المتطرفين واستفحال الحركة ضد سياسة الحكومة • ثم عرض المخالدي على المجلس برقية من متصرف كربلاء وكتابا من قائممقام أبو صحير فيهما ذكر مايجري في النجف وعشائر الشامية من المخلل والارتباك مما أدى الى ظهور الوهن في المملكة (١٤) • ثم ذكر الحالدى ان المتطرفين يدعون ان الملك يؤيدهم في مهاجمسة الحكومة (٢٤) ع ولهذا فهو يرى ان الملك يجسب ان يعلن على الناس معاضدته للوزارة وثقته بها • وقد تكلم رئيس الوزراء مؤيدا رأى الحالدي • وبعد المداولة قرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء رفع الطلب التالي الى الملك:

دبناء على ما سُمع من الاشاعات التي نشرها بعض المتطرفين في العاصمة والالوية ، والتي سببت قلقا وارتباكا في بعض الاماكن ، وما يخشى مسن تفاقم الامر اذا دامت الحالة على ماهي عليه الآن ، يطلب مجلس الوزراء من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أن يؤازر حكومته المجدة في تمشية الامور على مايرومه جلالته ويرضاه ، ليظهر للشعب ان حكومة جلالته مستندة على مؤازرة جلالته، (٤٣) .

في ١٧ آب أرسل الملك جوابه على طلب المجلس قائلا انه لا يجد مبررا لتبديل خطته الحاضرة • وقد دل هذا اللجواب على ان الملك كان راغبا شخصيا في سقوط الوزارة على خلاف رغبة السسر برسسي كوكس (٤٤) • وعندما تلي جواب الملك في مجلس الوزراء شعر الوزراء بأنهم يجب ان يقدموا استقالاتهم ، فقدموها كلهم ماعدا واحدا منهم هسو محمد على فاضل وزير الاوقاف •

<sup>•</sup> ۸۷ ص ۱ ب - ب الصدر السابق ) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) عبدالرزاق الحسني ( المصدر (٤١) Graves ( op. cit. ) - p. 815.

<sup>(</sup>٤٣) عبدالرزاق الحسنى (المسدر السابق) ـ جـ م ص ٨٧ ا

<sup>(</sup>٤٤) فيليب آيرلاند (العراق) ــ ترجمة جعفر خياط ــ بيروت ١٩٤٩ ــ ص٠٢٨٠ ٠

كتب النقيب الى الملك يقول له بانه امتنع عن قبول استقالة الوزراء راجيا منه تأييد. في موقفه هذا واعلان ثقته به وبهم • واسرع كوكس الى الملك يحثه على دعم موقف النقيب في رفض استقالة الوزراء ، وقد وافق الملك في اول الامر على ما طلبه كوكس ثم غير رأيه بمد قليل طالبا استقالة النقيب بدعوى أن يقاء في الحكم غير دستوري بعسد استقالسة اكثر وزرائه (٥٤) ، وقد اضطر النقيب عند هذا الى تقديم استقالته •

أصبح الوضع في غاية الدقة ، ومما زاد في دقته ان الملك أرسل الى كوكس رسالة شخصية تحتوي على ما يشبه التهديد حيث قال فيها : بالنظر الى عدم الاستقرار الموجود حاليا ، وعدم تحديد المبؤولية بينه وبين المندوب السامى في شؤون الادارة الداخلية ، فهو مضطر ان يبين للمندوب السامى وللحكومة البريطانية بأنه في حالة وقوع ثورة في البلاد ، وهو أمر متوقع حدوثه حسب معلوماته السرية على حد تعبيره ، فأنه غير مسؤول عمسا يترتب عليها من مسؤولية ، وطلب الملك في رسالته من المندوب السامى أن يأخذ الحكم على عاتقه ، أو يفسح له المجال في ادارة شؤون البسلاد بالمطريقة التي يراها مناسبة ،

كان هذا بالنسبة الى كوكس فوق مايمكن تحمله • فسود جوابا الى الملك شديد اللهجة ألقى فيه مسؤولية الاضطراب الراهن على عاتق الملك ولكن كوكس لم يرسل هذا الجواب الى الملك ، بل أوقف اصدار الكى لا يحدث تأثيرا سيئًا على الاحتفال بيوم التتويج الذى كان قريبا (٤٦) .

تقول المس بيل: ان نوري السعيد ذهب الى الملك وأخبره بأنسه فقد ثقة الانكليز وأنه سائر نحو الدمار ، ولكن الملك ظل سائرا في طريقه لايرعوي حيث يلعب دور الطفل الوقح الذي لاينفع فيه اي اقناع (٢٠٠٠).

<sup>(45)</sup> Graves (op. cit.) - p. 815.

<sup>•</sup> ٢٨٠٠ - منايب آيرلاند ( المصدر السابق ) - ص ٢٨٠٠ (٤٦) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 291.

# تاسيس الاحرزاب:

في ٢٥ حزيران ١٩٢٢ كان مجلس الوزراء قد أصدر قانونا أجاز فيه تأسيس الاحزاب ووضع عقوبات صارمة على اى تجمع لم تصدر بسه اجازة رسمية • والمظنون ان هناك ثلاثة أسباب دعت الحكومة الى اصدار مثل هذا القانون ، وهي :

اولا: كانت الحكومة تخشى ان تنطور الحالة فى صيف ١٩٢٢ الى مثل ما تطورت اليه في صيف ١٩٢٠ من حيث اقامة المظاهرات السياسيسة باسم « المواليد ، النبوية و « التعاذي ، الحسينية ، فأرادت منع ذلك عسن طريق القانون .

ثانيا: كانت الحكومة تعتقد ان مؤيديها في العراق اكثر من المعارضين لها انما هم غير منظمين ، وهم بعد صدور القانون قد يتمكنون من تشكيل حزب أو أحزاب خاصة بهم يغلبون بها المعارضين او يفحمونهم على الأقسم ل

ثالثا : كان وزير المالية ساسون حسقيل قد أبدى رأيا في مجلس الوزراء هو ان الحكومة اذا منعت الناس من تأسيس الاحزاب فأتهـــم يلجأون الى تشكيل احزاب سرية • والظاهر ان الوزراء ، والانكليز من ورائهم ، قد اقتنعوا بصحة هذا الرأي لاسيما وأنه صادر من ساسون الذى كان موضع ثقة الانكليز واعجابهم •

وعلى أي حال فقد تأسست في شهر آب ١٩٢٧ ثلاثة أحزاب كان اثنان منها معارضين هما جزب النهضة والحزب الوطني ، والثالث مؤيد للسلطة هو الحزب الحر •

تأسس حزب النهضة في الكاظمية في ٢ آب ، وكان اعضاء لجنتسه التنفيذية امين الجرجفجي وأحمد الظاهر وعبدالرسول كبة وآصف قاسم أغا وعبدالرزاق الازري ومهدي البير ومحمد حسن كبة + اما الحسرب

الوطني فقد تأسس، في بنداد في ١٩ منه وكان أعضاء لجنته التنفيذية: جمفر أبوالتمن واحمد الثنيخ داود وحمدي الباچچي ومولود مخلص وعبدالغفور البدري ومهدي البصير وبهجت زينل • وقد لوحظ في حينه ان حسزب النهضة كان مدعوما من السيد محمد الصدر بينما كان الحسزب الوطني مدعوما من الشيخ مهدي الخالصي (٤٨) • ويقال ان التنافس التقليدي بين آل الصدر وآل الخالصي كان له أثره في تكوين ذينك الحزبين > ولولا ذلك لكان الحزبان حزبا واحدا •

أما الحزب الحر فقد تأسس في بغداد بتأييد من النقيب ، وكان ابنه الأكبر السيد محمود رئيسا له بينما أعضاء لجنته التنفيذية هم : جميل صدقي الزهاوي وعبدالمجيد الشاوي وفخرى الجميل وحسين غصبيبه وداود النقيب • وقد كتبت المس بيل في ١٥ آب تقول : • ان ابن النقيب ، السيد محمود ، قد أصبح رئيسا لحزب معتدل بعد الشيء الكثير من الدفسم والحث • أما القوة المحركة الحقيقية فهي شيخ على السليمان • وقد شكل المتطرفون حزبا لهم أيضا ولكنه حسما سمعت عنه لم يحصل على تقدم كبير • وقد جاءني على السليمان ومعه كل شبوخ العشمائر الكيمار حيث جعلهم يوقعون على الانتماء لحزب السيد محمود • انهم ملأوا دائرتــــى بالأمس فوق طاقتها وأوضحوا لي أنهم مستعدون لتنظيم البلاد كلها فسي سبيل تأييد العلاقات الانتدابية مع بريطانيا العظمي • انه كان شيئًا مدهشا هذا الفوران التلقائمي في الألوية من أجلنا ، ولكن هناك الحزب المعارض في مقدوره أن يسبب اساءة واضحة ، وربما أنتح ثورة ، ما لم نحث الملك على ضبطهم » • وأضافت المس بيل في اليوم التالي الى ذلك تقول : « عاد شيوخ العشائر الى مواطنهم لتنظيم الفروع الحزبية في الألوية ، وانسى سوف أرسل على السليمان طائرا الى الرمادي • ان رجال القوة الجوية

<sup>(</sup>٤٨) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق ) ـ ج٢ ص٥٠٠ ـ ١٥٥٠ •

الطبيين جهزوا طائرة خاصة لهذا الغرض لاني ذكرت لهم ان ذلك سوف يزيده مهابة وأن ذلك يوافق مصلحتنا ٥٠٠ ان المتطرفين يبذلون كل ما في وسمهم لاتارة الفرات الاوسط ٥٠٠ »(٤٩)

# حادثة مشرة:

عندما قدم الوزراء استقالتهم في ١٤ آب اعتبر الوطنيون ذلك نصرا لهم وأخذوا يجاهرون أمام الناس بأن وزارة وطنية سوف تخلف الوزارة النقيية قريبا برئاسة محمد الصدر وان جعفر أبو التسن وحمسدي الباچچي ومولود مخلص سيدخلون فيها • وفي ١٩ آب نشرت جريدة «المفيد» بيانا من محمد الصدر يحث الناس فيه على المثابرة في المطالبة بالاستقلال التام ورفض الانتداب بكل الوسائل المشروعة •

وفي ٧٠ آب عقد الحزبان المعارضان جلسة مشتركة برئاسة محمد الصدر ، وتلتها جلسة أخرى في اليوم التالي ، حيث قرر الحزبان المعارضان تدبير مظاهرة عامة في يوم التتويج وتقديم عريضة الى الملك تتضمن مطاليب الشعب في الاستقلال التام وتأليف وزارة وطنية من الاكفاء المخلصين ٠

وفي ٢٣ آب حل يوم التتويج ، فجرى الاحتفال به في مقر الملك المطل على النهر في القشلة حيث كان الملك يستقبل المهنئين فيه ، وعند هذا جاءت المظاهرة التي دبرها الحزبان المعارضان ، وكانت كبيرة قسدر عدد المشاركين فيها بنحو عشرة آلاف ، فامتلأت ساحة القشلة بهم وأخذوا يهتفون بسقوط الانتداب والاستعمار ، ثم وقف مهدي البصير على الشرفة المطلة على الساحة فألقى خطبة حماسية باسم الحزب الوطني ، ثم أعقب محمد حسن كبه بخطبة أخرى باسم حزب النهضة ،

وفي الوقت الذي كان فيه البصير يلقي خطبته وصل كوكس ومعه المس بيل وأفراد حاشيته ، وحين أخذ كوكس يصعد الدرج المؤدي الى

<sup>(49)</sup> Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 289-290.

قاعة استقبال الملك هتف رجل من بين المتظاهرين اسمه حسون أبـــو الحبن (٥٠٠) قائلا: « تسقط بريطانيا! يسقط الاستعمار! » ، وقــد ردد المتظاهرون هذا الهتاف ، فظهرت علامات الارتباك على وجه كوكسـس وحاشيته غير أنهم استمروا في صعودهم الدرج ، ثم أدوا مراسيم التهنئة كما ينبغي وعادوا من حيث أتوا .

اعتبر كوكس هذه الحادثة اهانة شديدة موجهة اليه والى دولته عوظن انها لم تكن قد جرت مصادفة بل كانت مدبرة من قبل أمناء الملك وخاصة رئيسهم فهمي المدرس ويقول كوكس في تقريره الذي أرسله الى لندن عن الحادثة: أن امناء الملك تعمدوا تعيين موعد لزعماء المعارضة لكى يحضروا لتهنئة الملك قبيل حضوري عوكذلك تعمدوا اطالة بقاءهم هناك عفدا وصلت أخذ مهدي البصير الذي كان من مهيجي ثورة العشرين يلقي خطبة نارية في اهانة الانكليز عوهو قد فعل ذلك بتوجيه أو باذن من فهمي المدرس (۱۰) .

ومن الجدير بالذكر ان أمين الريحاني روى الحادثة بشكل آخرى فهو يقول في ذلك مانصه: « جاء صباح اليوم الثالث والعشرين من شهر آب وفد الحزبين المذكورين ومعهم جمهور من الانصار احتشدوا في فناء القصر ، فطلب الزعماء من الملك أن يأمر بمن يمثل جلالته لسماع الخطب هناك م فأمر جلالته رئيس الامناء لينوب عنه ، فخطب في الجمع خطيب الحزب الوطني ، الشاعر الضرير الشيخ مهدى البصير ، فهيج في رئيس الامناء الشحون فانتصب خطيبا. ، وحق له الكلام إذ كان الملك أنابه عنه ،

<sup>(</sup>٥٠) كان هذا الرجل بقالا له دكان في سوق السراي واشتهر بحماسه في المظاهرات ، قيل انه كان يلبس في بعض الاحيان كفنا على منوال ما يفعل أهل التطبير في المواكب الحسينية للتدليل على أنه فدائي في سبيل الوطن •

<sup>(51)</sup> Elie Kedourie ( Chatham House Version ) - London 1970 p. 243.

وحق له أيضا ان يبرهن على حماسة ـ وقيل حماقة ـ فيه أنسته انــه موظف فى البلاط ، وأن المندوب السامى لبريطانبا العظمى قادم في تلك الساعة ليهنى البلاط ، وأن الملك بعيد الجلوس ، وان عليه واجب الاستقبال والترحيب ، وقد اتفق انه بينما كان حضرة الاستاذ رئيس الامناء يخطب ضد الانتداب أقبل المندوب السامى السر برسي كوكس ورجال الوكالة البريطانية لاداء التبريك فاستقبلهم الجمع صارخا : ليسقط الانتــداب!

الواقع ان رواية الريحاني هذه لم تؤيدها الوثائق البريطانية والعراقية، وقد كذبها مهدي البصير نفسه (٥٣) • ومهما كان الحال فقد أرسسك سكرتير المندوب السامي في صباح اليوم التالي رسالة الى الملك شديدة هذا نصهبا :

سعادة رئيس الديوان الملكي المحترم

نرجو أن تخبروا جلالة الملك بان فخامة المعتمد يحتج بعنف ضد ما لقيه من المعاملة ، في وقت كان فخامته يمثل حكومة ملك بريطانيا العظمى ، مارا بباب غرفة الاستقبال ليؤدي مراسيم التبريك ، وان فخامته أخبر لندن بهذه الحادثة ويطلب أن يعتذر اليه وان يعزل فهمي أفندي المدرس اذا كان هو المسؤول رسميا ، ويطلب فخامته بيانا عن الاجراءات التي ينوى جلالة الملك اتخاذها ضد الخطيبين اللذين حقرا مقام الملك بالقائهما خطبا مهيجة ،

٢٤ أوكست سنة ١٩٢٧ م التوقيع : جانين بيرسي (٤٠)

<sup>(</sup>٥٢) أمين الريحاني ( ملوك العرب ) ــ جـ٢ ص٢٩٧ ــ ٢٩٨٠

<sup>(</sup>٥٣) خيري العمري ( فهمي المدرس ) \_ في مجلة «الاقلام» \_ في عدده\_ا الصادر في كانون الاول ١٩٦٤ \_ ص٧٥٠

<sup>(</sup>٥٤) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) - ج١ ص٩٥٠

وعندما وصلت هذه الرسالة الى الملك أمر حالا بعزل فهمي المدرس من منصبه ، كما أمر سكرتيره رستم حيدر بكتابة جواب الى المنسدوب السامي يبدي فيه أسفه العظيم على ما حدث ويتعهد بانه سيعمل اللازم حسب رغبات المندوب السامي ، ويرجو أن لايبقى أي أثر للحادث في ذاكرته .

تشير بعض القرائن الى ان فهمي المدرس كان منذ بداية تعيينه في البلاط يسل سرا في تأييد المعارضة ، وقد أحس الانكليز بذلك ، وليذا رأينا كوكس ينتهز فرصة المظاهرة وما جرى فيها لكي يتخلص منه ، وكان فهمى المدرس يعتقد من جانبه أن رستم حيدر يختفي وراء هذه المناورة ، وظل هذا الشعور يسيطر عليه فترة من الزمن (٥٥) ،

### مقابلة عجيبة:

في صباح ٢٤ آب \_ أي في اليوم التالي ليوم التتويج \_ شعر الملك بألم شديد في بطنه • فاستدعي بعض الاطباء لفحصه كان من بينهم أمين معلوف وسندرسن وصائب شوكت ، فاختلفوا في تشخيص مرضه • يقول سندرسن في مذكراته : انه شخيص المرض بالتهاب الزائدة الدودية بينما شخصه أمين معلوف بأنه مرض بسيط سيخف بعد قليل (٢٥) • وقد حدثني صائب شوكت قائلا بانه هو الذي شخص المرض بالتهاب الزائدة بينما شخصه سندرسن بانه ملاريا •

وبعد اجراء التحليلات المختبرية تحقق تشخيص المرض بانه التهاب الزائدة ، وتقرر اجراء عملية جراحية للملك في قصره في الساعة النامنة من صباح اليوم التالي على ان يقوم بها كبير الجراحين في المستشفى الملكسي الدكتور ابراهام ، وحين علم كوكس بقرار اجراء العملية للملك طلب من

<sup>(</sup>٥٥) خيري العبري ( المصدر السابق ) - ص٧٩٠٠

<sup>(56)</sup> Sinderson (Ten Thousand and one Nights) - London 1973 - p 66 - 67.

سندرسن قائلا : « يجب ان ارى الملك قبل العملية ، أرجوك أن تخبر. انى سأكون في القصر في الساعة السابعة والنصف » •

وفي الصباح الباكر من اليوم التالي حضر الى القصر ابراهام ومعه جراح آخر أصغر منه اسمه وودمان لكي يعاونه على اجراء العملية • وقد عنهد الى سندرسن بمهمة التخدير • ثم جاء حنا خياط مدير الصحة العام ليشهد العملية ممثلا عن الحكومة العراقية ، كما جاء عدد من الاطباء العراقيين ليشهدوا العملية • ويقول سندرسن : ان سستة من عيد الملك المسلحين كانوا واقفين في الشرفة المطلة على النهر • ثم يعلق على ذلك قائلا : لو حدث للملك شيء لكانت فرصتنا في النجاة بعيدة جدا(٧٠) •

وفى الساعة السابعة والنصف وصل كوكس ومعه كورنواليس مودخل على الملك فخرج الاطباء البريطانيون الثلاثة من الغرفة ووقفوا فى الشرفة ينتظرون • وهنا يواجهنا سؤال مهم: ماذا كان قصد كوكس مسن مقابلته للملك في تلك الساعة الحرجة ، وماذا جرى فيها ؟

لدينا روايتان حول تلك المقابلة ، احداهما رواها أمين الريحاني نقلا عن الملك نفسه ، والاخرى رواها المؤرخ البريطاني غريفز نقلا عن الملك نفسه ، وفيما يلي ننقل كلتا الروايتين لكي يتمكن القارىء من المقارنة بينهما :

يقول الريحانى: « في صباح اليوم التالي لعيد الجلوس ، عندما كان الملك فيصل محاطا بالاطباء والمعرضات ، وقد أعدوا المباضع والادوات للجراحة ، وصل المندوب السامى السر برسي كوكس ، فسلم وأخرج من جيبه أمرا قدمه للملك ليوقعه ، وهو أمر بأعتقال سبعة من الزعماء الوطنيين ونفيهم من العراق ، قرأه الملك مكمودا وهز برأسه ، فأفصح السر برسي عما يبرد العمل ، فما أجاب الملك بكلمة ، ولكن احد اطباء الانكليز تقدم

<sup>(57) 1</sup>bid, p. 68.

وخاطبه قائلا: « ليس هذا الوقت ، ياحصرة المندوب لمثل هذه المسائل » فقال السر برسى: « المسألة ضرورية لحفظ الامن • ان البلاد في خطر » فقال الطبيب: « أجلها الى أن تتم الجراحة ، وهى ألزم لحياة جلالة المنك، فيجب أن تباشرها حالا » • فقال الملك والامر بيده يخاطب السر برسي: « بعد دقائق قليلة اكون بين ايدى هؤلاء الاطباء ، وقد لا اعود من غيبوبتي الى الهيا ، فهل تطلب مني ، يا سربرسي ، ان يكون هذا الامر آخسر أعمالي في الدنيا ؟ هل تنتظر مني أن أنفي هؤلاء الناس ، أهل البلاد ، من بلادهم قبل موتى ؟ لا والله • انه غير ممكن ، غير ممكن » • قال هذا ودفع الامر الى المندوب السامى ، فوضعه في جببه ، وخرج من القاعة دون ان يغوه بكلمة واحدة » (٥٨) •

أما رواية غريفز فهذا نصها: « في ٢٥ آب كان فيصل طريح الفراش لاصابته بالتهاب الزائدة الدودية الحاد ، فقرر أطباؤه اجراء عملية له في اليوم نفسه ، وقبسل اجراء العملية بقليل زاره كوكس مع كورنواليس بعد استئذان اطبائه ، وشرحا له ان الموقف دقيق ، وانهم وصلوا الى مفترق الطريق معه ، وحضة كوكس ان يترك المتطرفين ويلتزم جانب البريطانيين ، والا فعليه أن يواجه العواقب من تحالفه مع الاقلية الهدامة التى تسعى وراء مصالحها ، وضغط كوكس على فيصل لكي يأمر بالقاء القبض على سبعة من قادة المهيجين ، فرفض فيصل ١٠٠٠ وقال انه وائق بان هذا الاجراء سوف يؤدي الى قيام ثورة عامة وانه ليس في مقدوره أن يموت مع وجود هذه المسؤولية في ضميره ، وقد استمر الملك وكوكس يتجادلان في الموضوع الى أن جاء الجراح وأصر على نقل الملك الى منصة الجراحة ، ولقد كان ذلك منظرا متأزما مع وجود حشد من العبيد والخدم خارج القاعة وهسم مسلحون متريبون ووجود ستة الهباء عراقيين داخل القاعة وهم يراقبون

<sup>(</sup>٥٨) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) ــ ص١١٨ ــ ١١٩٠

مبضم الجراحة لئلا يساء استعماله • وظل الملك متمسكا بموقفه الى آخر نفس ضد الامر الذي كان يعده مأساة ،(٥٩) •

قد يلاحظ القارى، ان هناك تشابها بين هاتين الروايتين ، ومن الممكن ان نستنتج في ضوء هاتين الروايتين ان كوكس اراد انتهاز وقت العمليسة لكي يحصل من الملك على الموافقة على ضرب زعماء المعارضة والقضاء على حركتهم ، غير ان الملك فو"ت عليه تلك الفرصة .

ومما يلفت النظر ان كوكس لم يتطرق في تقاريره الرسمية الى ذكر ما فعله مع فيصل ، وكذلك لم تنطرق المس بيل اليه في رسائلها ، وكأنهما أدركا ما في ذلك الفعل من وضاعة فكتما ذكره ، ويعلق الريحاني على ذلك قائلا ان كوكس عمل بالكلمة العربية المعروفة وهي \* ان الكريم من ستر اهانته ، ، ولهذا فانه لم يذكر تلك الحادثة في تقاريره (٦٠) .

وعلى أي حال فان ابراهام أسرع الى اجراء العملية حال خروج كوكس من الغرفة ، وقام بها بما عرف عنه من دقة وبراعة ، ويقول غريفز: ان حالة الزائدة كانت في وقت اجراء العملية على حافة الخطر إذ كانت اذ ذاك مثقوبة وكان أي تأخير في اجراء العملية ربما يؤدى الى الوفاة (٢٠١)،

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان الناس كانوا في تلك الآونة جاهلين بما يجرى ، وقد انتشرت الاشاعات المختلفة بينهم حول مرض الملك، فمنهم من قال ان الملك ليس مريضا ولكن الانكليز قد اضطروه الى النظاهر بالمرض ، وقال آخرون ان الاطباء اوصوا باجراء العملية بأيعسساز من الانكليز (٦٢) ، وكتب محمد المخالصي يقول عن الملك : « انه تمارض ولزم فراشه وأظهر انه على شرف الموت ، وكنت أحس من وراء ذلك الشسر

<sup>(59)</sup> Graves (op. cit.) - p. 317.

<sup>•</sup> ۱۱۸ ص ص ۱۱۸ المصدر السابق ) مين الريحاني ( المصدر السابق ) ص ۱۱۸ (15) (61) Graves ( op. sit. ) - p. 817.

<sup>(</sup>٦٢) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ـ جا ص٩٦٠٠

وأعتقد ان فيصل مريض الديسن والوجسدان والحميسة لامريض البدن ٠٠٠ ، (٦٣) .

### ضسرب المعادضة :

حين وجد كوكس ان الملك لايوافقه على ضرب المارضة قرر ان يأخذ على عائقه مسؤولية ذلك و وفي ٢٦ آب نشر كوكس بيانا طويسلا موجها الى و عموم اهالي العراق ، ملأه بالتهديد والوعيد ، وأعقب ذلك اغلاق الحزبين المعارضين وتعطيل جريدتي و المفيد و و الرافدان ، و ولما ذهب جعفر أبو الثمن وحمدي الباچچي الى داثرة التحقيقات الجنائيسة للاحتجاج على هذه الاعمال التعسفية كانت الشرطة في انتظارهما وألقت القبض عليهما حالا و وكذلك ألقت القبض على مهدي البصير وأمسين الجرچفچي وعبدالرسول كبة وسامي خونده و وأبعدوا جميعا الى جزيرة هنجام ، ثم أبعد من بعدهم حبيب الخيزران ، ولم يفلت من الاعتقال من رجال المعارضة سوى ثلاثة هم : أحمد الشيخ داود وعبدالغفور البدرى وابراهيم حلمي العمر ، فقد اختفى الاول والثاني منهم فلم تنلهما يسد الشرطة ، أما الثالث فقد هرب الى ايران ،

وأصدر كوكس أمره بعزل متصرف الحلة على جودت الايوبي ، وعزل القائممقامين من اعوانه كخيرى الهنداوى وشاكر الملا حمادى ، كما أرسل الطائرات لقصف بعض العشائر كعشيرة آل فتلة في المهناوية، وعشيرة الاقرع في عفك ، وعشيرة خفاجة في الشطرة ، وعشيرة العسسزة فسى المنصورية (٦٤) .

وفي ۲۸ آب أرسل كوكس رجلا هنديا من موظفيه اسمه محمد حسين خان الكابولي الى الشيخ مهدى الخالصي والسيد حسن الصدر

<sup>(</sup>٦٣) نقلا عن كتاب مخطوط للشيخ محمد الخالصي عنوانه «بطل الاسلام» • (٦٤) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ـ جا ص٩٦ ـ ٩٩ •

في الكاظمية ينذرهما بوجوب سفر ولديهما الشيخ محمد والسيد محمد الى خارج العراق في خلال ٢٤ ساعة ، واذا لم يفعلا ذلك فسيضطر المندوب السامي الى اتخاذ اجراءات ضدهما لاتتناسب مع احترام رجال الدين ، فاضطر الرجلان الى الاستجابة لهذا الانذار ، وقد غادر المحمدان الخالصي والعمدر \_ بغداد فى اليوم التالي متوجهين الى ايران ، وخرج الكثير من أهالى الكاظمية وبغداد لتوديمهما في محطة القطار ،

وصفت المس بيل في احدى رسائلها ماقام به كوكس من ضمرب المعارضة بأنه عمل جريء وانه أنقذ الموقف ، ثم قالت : ان المتطرفين قسد انهارت حركتهم ، أما المعتدلون فقد رفعوا رؤوسهم عاليا ، وأخذ حرزب السيد محمود الكيلاني يتضخم بشكل ملحوظ ، وهذا معناه أن مرض الملك كان مصادفة حسنة جاءت في أوانها ، وتشير المس بيل بعد هذا الى ان ناجي السويدي جاء اليها وقد أعد خطة ممتازة لجمع التواقيع في أنحاء البلاد من أجل توثيق العلاقات البريطانية العراقية ٥٠٠ (٦٥) .

### موقف ياسين الهاشمي:

في الوقت الذي كان فيه الملك لايزال طريح الفراش عقب العمليسة الحراحية التي اجريت له ذهب ياسين الهاشمي الى المس بيل في دائرتها ليتحدث اليها حول الوضع العام ، وأخذ الهاشمي يذم الملك على سلوكه المتقلب ويضع اللوم على الانكليز لانهم لم يستطيعوا السيطرة عليه .

كتبت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ٣١ آب حول زيارة الهاشمي لها فقالت : أنه أبدى قلقه حول مصير البلاد ، فهو قد قرأ صيغة المعاهدة وكان رأيه ان العراق لايستطيع ان يتوقع شروطا اكثر تسامحا منها ، وتساءل الهاشمى : لماذا لم يقبلها الملك ؟ ثم قال يعخاطب المس بيل : « انه ذنبكم ، لماذا لم تسيطروا عليه ، ولماذا سمحتم له بان يكون تحت تأثير أ'ناس

<sup>(65)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 293.

يريدون أن يسيروا بنا وبه نحو الخراب ، • فأخذت المس بيل تشسرح للهاشمي كيف أنها هي وكورنواليس وكلايتون كانوا يتملقون الملك في محاولة لاقناعه بلا جدوى • ثم تساءلت المس بيل : كيف يمكن العمل مع الملك حين يكون في القضايا الحيوية متفقا مع كوكس وكورنواليس ولكنه سرعان ما يغير رأيه حال خروج ذينك الرجلين من عنده ؟ فأجابها الهاشمي: « نعم أنا أعرف ، يأتي اليه احد الناس ، رجل من السوق ، وبكلمة واحدة يجمله يغير مقصده ، • ثم قال الهاشمي : « انه الملك ، ولكن البلاد تأتي قبله ، • وتأخذ المس بيل بالثناء على ياسين الهاشمي وعلى قوة شخصيته وذكائه ، إذ تقول مانصه :

يبدو من هذا القول ان المس بيل اكتشفت في ياسين الهاشمي الرجل الذي كان الانكليز يبحثون عنه والذي يستطيع ان يقف في وجه فيصل

<sup>(66)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 295 - 296.

ويحبره على الرضوخ للسياسة التي يريدونها في العراق • فالانكليز كانوا في تلك الايام قد نفد صبرهم من فيصل ، وكأنهم أصبحوا فيه بين خيارين : أما أن يعزلوه ، أو يشلوه بوضع رجل قوي أمامه يتحداه ويتغلب عليه • ولعلهم وجدوا في الخيار الثاني ما يريحهم دون ان يثير عليهم ضجة ، وها هو ياسين الهاشمي. قد جاء اليهم مستعدا للقيام بالدور المطلوب منه •

ومن غرائب الصدف انه لم تمض سوى ايام قليلة على زيارة الهاشمي للمس بيل حتى وصلت الى يدها رسالة كان الهاشمى قد ارسلها اثناء وجوده في الناصرية الى صديق له ببغداد يشتم الانكليز فيها ويصفهم يد «الجائرين» ويدعو من الله التوفيق لطردهم من البلاد • وقد سلم الصديق هذه الرسالة الى مدير الامن العام ، وسلمها هذا الى المس بيل • وعند هذا شعرت المس بيل ان اكتشافها لم يكن صائبا وان الهاشمي ليس بالرجل الذى يمكن الوثوق به • • (٦٧) •

# الملك يغير موقفه :

في ١٠ ايلول ١٩٢٢ ، على أثر شفاء الملك من مرضه جاء اليه كوكس يهنيه بالشفاء وأخذ يتحدث اليه بصراحة قائلا له ان الحكومة البريطانية سوف لاتتحمل بعد الآن اتصاله بأية حركة وطنية ولا تتباهـــل في أي تأخير قد يحدث في شأن تصديق الماهدة ، وكذلك طلب منه أن يكون ملكا دستوريا ــ أي من طراز ملك بريطانيا ــ فيكف عن التدخل غير الضرورى في شؤون الادارة والموظفين وقيل ان كوكس خر الملك بين أمريس : أما ان يعتذر عما فعل سابقا او يستقيل ، وقد فضل الملك الاعتذار (١٩٨٠) وقيل ايضا ان الملك الاعتذار (١٩٨٠) وقيل ايضا ان الملك اعتذر عن افعاله السابقة بأنه انها قام بها لعدم وجود الدستور ولان الوزارة كانت غير متجانسة ، وانه حالما يحصل على الدستور

<sup>(67) 1</sup>bid, vol. 2, p. 298.

<sup>(68)</sup> Gassan Attiyyah ( IRAQ ) - Beirut 1973 - p. 378.

والمعاهدة سوف يقوم بتنفيذ ما يطلب منه بطيبة خاطر (٦٩) .

وقدم كوكس الى الملك مسودة كتاب يصادق فيه على الاجسراءات القمعية التى قام بها كوكس اثناء مرضه ويشكره عليها ، وقد فعل الملك ما أراد كوكس وهذا هو نص الكتاب :

عزيزى السر برسي

الآن وقد تم شفائي بحمد الله تعالى ، وسمح لي اطبائي ان استأنف أشغالي في الدولة ، أرى من واجبي قبل ان أتولى هذه التبعة أن اقدم الى فخامتكم تشكراتي القلبية ، وان أعبر لكم عن إعجابي الشديد للسياسية المحازمة والتدابير الضرورية التي اتخذها فخامتكم ، بصفتكم ممثلا لحكومة صاحب الحلالة ، لصيانة المصالح العامة والمحافظة على النظام والامن ، اثناء مرضي المفاجيء الذي صدف وقوعه بغتة في المدة التي تنقضي عادة بين استقالة الوزارة وتأليف وزارة غيرها ، وختاما أكرر تشكراتي الخالصة لفخامتكم على مساعدتكم الثمينة ،

بغداد ۱۱ ايلول ۱۹۲۲ م صديقكم المخلص: فيصل (۲۰۰)

اصبحت العلاقة بين الملك وكوكس بعد هـــذا ودية كما يقــول غريفز (٧١) • ولما حان وقت النظر في أمر تشكيل وزارة جديدة كان رأي كوكس أن يعيد النقيب تشكليها للمرة الثالثة وان يكون اكثر أعضائها من الذين كانوا في الوزارة النقيية السابقة • فوافق الملك على جميــع ماطلبه كوكس منه •

وفي ٣٠ ايلول تم تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة النقيب ، وكان

<sup>(</sup>٦٩) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) ـ ص٢٨٣٠

<sup>•</sup> ٩٧ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ـ جا ص ٩٧ (٧٠) (٦١) Graves ( op. cit. ) - p. 828.

فيها عبدالمحسن السعدون وزيرا للداخلية ، وساسون حسقيل وزيرا للدفاع، للمالية ، وتوفيق الخالدى وزيرا للعدلية ، وجعفر العسكرى وزيرا للدفاع، وصبيح نشأت وزيرا للمواصلات والاشغال ، ومحمد علي فاضل وزيرا للاوقاف ، وفي ١٧ تشرين الاول صدرت الارادة الملكية بتعيين عبدالمحسن شلاش النجفي وزيرا للمعارف ، غير انه اعتذر عن قبول الوزارة بكثرة أشغاله التجارية ، ولهذا بقيت وزارة المعارف شاغرة (٧٢) ،

وفي ١٣ تشرين الاول نشرت المعاهدة في بغداد وهي مذيلة بتوقيع الملك ، وقد أذاع الملك بلاغا للشعب مدح فيه المعاهدة حيث وصفها بأنها بنيت على اسس المصالح المتبادلة بين العراق وبريطانيا العظمى ، وان الشعب سيقدر أهميتها بلا شك وسيزداد تمسكا بصداقة حليفتنا الكبرى على اعتبار ان صداقتها ضرورية لصيانة استقلال هذه المملكة وتأمين تقدمها الاقتصادى والعمراني (٧٣) .

يروي أمين الريحاني عن تلك الآيام العصيبة التي مرت بالملك ويذكر ان الملك حدثه عنها حيث قال: ان الناس كانوا قبل مرضه يأتون اليسمة متحمسين ويقولون له: « ارفع العلم ، ونحن رجالك ، نفديك بأرواحنا ، وذكر فيصل على سبيل المثال واحدا من هؤلاء الفدائيين وكان من كبار زعماء المعارضة وأشدهم تحمسا ، غير أنه اختفى قبل أن ينفذ كوكس أمر ، بنفي الزعماء ، ثم عاد بعدئذ ليهنىء الملك بشفائه ، فسأله الملك : « وماذا فعلتم بالانكليز ؟ هل عدلتم عن اخراجهم من البلاد ؟ ، فأجاب الرجسل فورا من غير ارتباك: «قالوا لنا انكم انتم أنخرجتم من البلاد ، فسكتنا، (٤٠٠) .

لعل من المناسب ان نذكر محاورة طريفة جرت بين الملك والمس

<sup>(</sup>۷۲) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ــ جـ۱ ص١٠١ ٠

<sup>(</sup>٧٣) جريدة «العراق» ـ في عددها الصادر في ١٤ تشرين الاول ١٩٢٢ ·

<sup>(</sup>٧٤) أمين الريحاني (الصدر السابق) - ص١٢٢ - ١٢٣٠

بيل حول ياسين الهاشمي في تلك الايام • فقد كان الهاشمي مرشحا لوزارة الداخلية في الوزارة الجديدة ، وكان الملك راغبا في ذلك غير ان المس بيل لم توافق عليه • وقد ذهبت المس بيل الى الملك لاقناعه بعدم لياقة الهاشم للوزارة ، فعرضت عليه الرسالة التي شتم الهاشمي بها الانكليز ، ثم قالت للملك مانصه : « تحن لانبالي اذا قال لنا أحد : انتم جائرون وأوغاد . وربما أجبناه : والله ! الله اعلم • ولكنه حين يقول كما فعل الهاشمي : انتم الوسيلة الوحيدة لانقاذ بلادي ، ثم يكتب في الوقت نفسه يصفنا بالجور ويدعو من الله التوفيق لطردنا من البلاد ، فهذا أمر لايمكن غفرانه . • وقد حاول الملك تبرير سلوك الهاشمي فقال للمس بيل: ان مافعلسه الهاشمي أمر اعتيادي في الحياة الشرقية ، فالاستعباد الذي عاناه الشعب على مدى ستة قرون جمل الفرد مضطرا ان ينافق ويلمب على الحبلين لكى يحمى نفسه عن طريق المكر • حتى أنا أفعل ذلك • فنحن لم نتعود على حياة الحرية لكي نكون في سلوكنا احرارا، ومن يريد أن يسوس الشرقيين يجب أن ينظر بمنظارهم • وتقول المس بيل أنها اقتنعت بصحة ما قال الملك في الدفاع عن الهاشمي غير أنها ظلت مصرة على عدم اسناد أية وزارة الى الهاشمي في الوقت الحاضر • وكان رأيها ان من الجائز له ان يكون وزيرًا فيما بعد ، وهي تظن انه في النهاية سوف يصل الى القمة (٧٥) .

يخيل لي ان الملك في دفاعه عن سلوك الهاشمي انما كان يدافع عن سلوكه هو • والظاهر ان المس بيل أدركت ذلك ، ولهذا قالت بان الهاشمي سموف يصل في النهاية الى القمة ، وكأنها أرادت ان تقول للملك انه ميصل الى القمة كما وصلت انت اليها •

<sup>(75)</sup> Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 298.

# الفصل الخامس

# نفي الشيخ مهدي الخالصي

في ٧٠ تشرين الاول ١٩٢٧ أصدر عبدالمحسن السعدون بصفت. وزير الداخلية أوامره الى المتصرفين بالشروع باجراء الانتخابات للمجلس التأسيسي ٠ وفي ٢٤ منه أعلن السعدون بلاغاً عاماً ورد في ختامه ما نصه:

« وهنا اكرر القول وألتمس من أفراد شعبنا النجيب أن لا يحفلوا بالتمويهات والأباطيل ، التي ربعا يتجاسر عليها بعض من لا تهمهم مصلحة الشعب الحقيقية ، ويوحدوا آراءهم ، ويضعوا ثقتهم بمن يتوقعون منه السعي لتحقيق رغباتهم ٥٠٠ أن القول الفصل هو للمجلس التاسيسي الذي يباشر الآن بانتخابه ، وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد ٠ ، (١)

### المعارضة الجديدة:

كان الانكليز والملك يظنون ان المعارضة قد انتهى أمرها وان الانتخابات ستجري حسب الخطة المرسومة • ثم تبين لهم في خلال أيام معدودة ان ظنهم هذا كان خاطئاً • فلقد انبعثت المعارضة من جديد وبزخم شديد ، وكانت في هذه المرة بزعامة المجتهدين في الكاظمية والنجف وفي مقدمتهم الشيخ مهدي الخالصي •

ظهرت أولى بوادر المعارضة بشكل استفتاء موجه الى المجتهدين في ١٥ ربيع الاول ١٩٣٢هـ ، وهــو يوافق ٥ تشرين الثاني ١٩٣٢ ، وهـــذا نصه :

حضرات علمائنا الأعلام وحجج الاسلام متمنا الله تمالى بظلهم مدى
 الأيام ، بلغنا أنكم بمقتضى وظيفتكم الدينية ورئاستكم الروحانية حرمتم على

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق الحسني (تاريخ الوزارات العراقية ) ـ صيدا ١٩٦٥ ـ ج ١ ص ١١٢ ٠

كافة الامة العراقية المداخلة في هذا الانتخاب وحرمتم المساعدة فيه بكل وجه وجعلتم المساعدة فيه محادة لله ولرسوله فنسترحم أن تبينوا صحة ذلك حتى معتدل أوامركم التي أمر الله تعالى بامتثالها أدام الله ظلكم » •

وقد ذيل هذا الاستفتاء بأجوبة المجتهدين الثلاثة الكبار وهي كما يلي:

« بسم الله الرحمن الرحيم \_ نعم قد صدر منا تحريم الانتخاب في الوقت الحاضر لما هو غير خفي على كل باد وحاضر فمن دخل فيه أو ساعد عليه فهو كمن حارب الله ورسوله وأوليائه صلوات الله عليهم أجمعين \_ الأحقر أبو الحسن الموسوي الاصفهاني »

« بسم الله الرحمن الرحيم ـ نعم حكمنا بحرمة الانتخاب وحرمة الدخول فيه على كافة الامة العراقية وان من دخل في هذا الأمر أو ساعد عليه أدنى مساعدة فقد حاد الله ورسوله والأثمـة الطاهرين صلـوات الله عليهم أجمعين أعاذ الله الجميع عن ذلك ـ الأحقر محمد حسـين الغروي الناييني » •

« بسم الله الرحمن الرحيم ـ نعم قد صدر منا الحكم بتحريم الانتخاب على كافة الامة العراقية فمن دخل أو تداخل أو ساعد فيه فقد حاد الله ورسوله وقد قال عز من قائل في كتابه المجيد ألم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم أعاذ الله الجميع من ذلك ـ الراجي محمد مهدي الكاظمي الخراساني الخالصي عفى عنى من . (٢)

ولم يقف الأمر عند هذا الأمر بل صارت الفتاوى يتوالى صدورها حينًا بعد حين ، وكانت هناك عصبة من الشباب المتحمس كرسوا جهودهم على متابعة ذلك ، فكانوا يكتبون صيغة الاستفتاء ويقدمونها الى المجتهدين ليحصلوا منهم على الفتاوى المطلوبة ، يقول محمد مهدي كبة في مذكراته:

 <sup>(</sup>۲) من وثائق البلاط الملئي ــ رقم الاضبارة ٣ ، رقم الوثيقة ٧٠ ٢٠٧ ــ

« كنت وجماعة من شباب الكاظمية ، ومن طلاب مدرسة الحالصي ، دائبين على العمل في كتابة صيغ الاستفتاءات ومواجهة علماء الدين واستصدار الفتاوى منهم ، وانتداب بعض الشبان لكتابتها على الاوراق والكاربون وتوزيعها بين الناس ، وارسالها الى بغداد وغيرها من أنحاء البلاد » (٣) .

وصار المجتهدون من جانبهم يشتدون في تحريمهم للانتخاب • فالسيد أبو الحسن الاصفهائي مثلا قال في فتوى صدرت له مؤخراً ما نصه : « الى اخواتنا المسلمين ان هذا الانتخاب يميت الامة الاسلامية فمن انتخب بعدما علم بحرمة الانتخاب حرمت عليه زوجته وزيارته ولا يجوز رد السلام عليه ولا يدخل حمام المسلمين • هذا ما أدى اليه رأينا والله العالم بالصواب » • وأصدر الشيخ مهدي الخالصي فتوى فيها اشارة واضحة الى ما فعله كوكس من نفي وتشريد وقصف بالطيارات ، والى تأييد حزب النقيب له ، وهذا نصها :

« لما كانت الانتخابات مبنية على أساس مخالف لرغائب الامة العراقية بواسطة السلطة العسكرية والحزب الحر المعتدل الذي أسس بالقهر والقوة وسد الاحزاب الموافقة لرغائب الامة وتسويق أهلها وتشتيت جمعها واصابة المتخلف عن حزب الحر بالطيارات حتى قتل بقنابلها الاطفال والعجيزة والابرياء والنساء وغير ذلك مما لو مات المسلم دونه أسفاً لما كان عندي ملوماً بل كان به جديراً • ان المداخلة بالانتخابات وكل ما يبتني على هذا الاساس المضر بمستقبل العراق بل يجميع شؤونه محرمة شرعاً باجماع المسلمين ومو حسبنا وهيو ونحكم بخروجه عن ربقة المسلمين • ومن الله التوفيق وهو حسبنا وهيو نعم الوكيل ه (٤) •

 <sup>(</sup>٣) محمد مهدي كبه ( مذكراتي في صميم الاحداث ) - بيروت ١٩٦٥ - ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٤) من وثائق البلاط الملكي ـ رقم التسلسل ١١٥ ، رقم الوثيقة ١٠

والملاحظ ان أكثر علماء الكاظمية ، أو كلهم تقريباً ، أيدوا الخالصي في تحريم الانتخاب ، فهم قد تناسوا خلافاتهم الشخصية ومنافساتهم المحلية وصادوا جميعا في صف واحد تجاه الحكومة ، وقد وجدنا تواقيمهم على الفتاوي التي صدرت ، وهم السيد حسن الصدر والشيخ عبدالحسين آل ياسين والسيد محمد مهدي الصدر والشيخ مهدي المراياتي والشيخ مهدي عرموقة والسيد مهدي الخراساني والمرزا ابراهيم السلماسي والشيخ اسماعيل الأسدي والشيخ راضي المخالصي والشيخ محمد الاسدي والسيد أسدانة الحيدري ، وهذا دليل على قوة المارضة التي ظهرت آنذاك ،

وأخذ النسخ مهدي الخالصي يجاهر بذم الملك ، ويشتجب موقعه من المعاهدة ، ويصفه ناكناً بوعده الذي وعد به في بداية قدومه الى العراق ، وذكر محمد مهدي كبة في مذكراته ان الخالصي أعلن في جمع حاشد في مدرسته قائلا : « بايعنا فيصل ليكون ملكا على العراق بشروط ، وقد أخل بتلك الشروط ، فلم تعد له في أعناقنا وأعناق الشعب العراقي أية يبعة ، ، فكان لهذا التصريح من الخالصي دوي في الاوساط المختلفة ، وبلغ مسامع الملك فاستاء منه أشد الاستياء وأضعر له الحقد (٥٠) .

### السعدون يخلف النقيب:

ضاق النقيب ذرعاً بهذه المعارضة الشديدة التي يتزعمها المجتهدون ويصولون فيها بفتاويهم • وكانت بعض منشورات المعارضة تهاجم النقيب شخصياً وتصفه بأنه مرتد عن الاسلام • ونظم الشاعر الشعبي المعروف عبود الكرخي قصيدة في ذم النقيب تداولتها الافواه ولاسيما هذين البيتين منها:

عجب ماعندك صحيب صار لك كوكس حبيب

يانقيب ويانقيب من عفت جدك محمد

۹) محمد مهدي كبة ( المصدر السابق ) - ص ٢٦ ٠

كان النقيب حريصاً على البقاء في الحكم ، وقد كتبت عنه المس بيل ذات يوم تقول: « ان هناك أمراً واحداً هو ان النقيب لن يتخلى عن رئاسة الوزارة الا اذا حمل حملا ورجلاه الى الامام ، (٧) مذا ولكن الانكليز بدأوا يشعرون بأنه لم يعد يصلح لهم ، فالموقف السياسي أصبح في حاجة الى رجل قوي حازم من طراز غير طراز النقيب ، ومن الممكن القول ان النقيب انما كان مناسباً لرئاسة الوزارة في بداية تشكيل الحكومة عندما كان الانكليز يريدون لها رجلا ذا قدسية أو مهابة اجتماعية ، أما الآن بعد أن أشهر المجتهدون فتاويهم الصارمة فان الموقف يحتاج الى رجل حازم وليس الى رجل ذي مهابة ه.

كان الملك غير مرتاح من النقيب ويريد تبديله برجل من أعوانه هو

<sup>-</sup> ٣٩٧ ص ٢٣٦ مين الريحاني ( ملوك العرب ) - بيروت ١٩٥١ - ج٢ ص ٣٩٨ (٦) Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - Vol. 2, P. 289.

جعفر العسكري ، ولكن الانكليز كانوا يعتبرون العسكرى ضعيفاً غير قادر على معالجة الموقف ، وربما كانوا يعدونه آلة بيد الملك ، وقد أخذ الانكليز في تلك الآونة ينظرون الى عبدالمحسن السعدون باعتباره الرجل الامثل ، وصاروا يمهدون له الطريق لكى يخلف النقيب على دئاسة الوزارة في أقرب فرصة ممكنة ،

كان الالكليز \_ كما رأينا سابقاً \_ يبحثون عن رجل قادر على الوقوف في وجه الملك وقد عثروا على هذا الرجل في شخص ياسين الهاشمي غير أنهم سرعان ما اكتشفوا خطأهم فيه • والظاهر ان الانكليز وجدوا أخيراً في السعدون الرجل المناسب الذي يبحثون عنه •

والواقع ان السعدون يختلف عن الهاشمي من حيث كون مصريحاً لا يداجي ولا يميل الى المداراة والرياء ، وقد جاءه ذلك من تراثه البدوي الذي نشأ عليه في طفولته ، وكان علاوة على ذلك قوى الشخصية مهيباً ذا صلابة وثبات فاذا أبرم أمراً سار فيه قدماً لايبالي أرضي الناس عنه أم غضبوا ،

ومن الجدير بالذكر ان السعدون كان معتقداً ان مفهوم الوطنية لم يتبلور بعد في العراق ، وأن اهل العراق ليسوا شعباً واحداً يل شعوباً متباينة (٨) مكما أن العراق محاط بالاعداء من كل جانب كابن سعود والاتراك والايرانيين والفرنسيين ، ولهذا فان مصلحة العراق في رأي السعدون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتعاون مع الانكليز ، فليس من الحكمة أن يواجه العراق اولئك الاعداد بمفرده مع العلم أنه لايملك من القوة ما يساعده على الصمود أمامهم ، فلو أن الانكليز انسحبوا من العراق لأكله أعداؤه المحيطون به خلال زمن قصير ، وقد كان السعدون يبدي آداءه هذه علناً بلا مداجاة بعخلاف بعض الساسة الذين اعتادوا ان يعلنوا أمام الناس غير علناً بلا مداجاة بعخلاف بعض الساسة الذين اعتادوا ان يعلنوا أمام الناس غير

<sup>(</sup>٨) نقلا عن كتاب مخطوط لخيري العمري ٠

ما يضمرونه في قلوبهم • أضف الى ذلك انه كان لايشعر بالضعف أمام الملك وكثيراً ما كان يقف منه موقف الند للند يعارضه أو يتحداه • كتبت الس بيل في ١ تشرين الشاني ١٩٢٧ تقول: ان السعدون أحمد الذين أحبهم أكثر من غيرهم فهو رجل جريء لا يخاف وليس عنده أقل ميل للتردد في أن يقف في وجه الملك حين يعخالفه في الرأي ، وكثيراً ما كان يفعل ذلك (٩) .

في ٦ تشرين الثاني قدم السعدون استقالته من وزارة الداخلية وذكر في تعليل استقالته ان زملاء الوزراء لم يوافقوه على خطته في استعمال الشدة في اجراء الانتخابات والضرب على أيدي مقاطعيها • ولم يمض على استقالته سوى عشرة أيام حتى قدم النقيب استقالة الوزارة كلها • وقد قبل الملك استقالة النقيب حالا وبعد يومين عهد الملك الى السعدون بتشكيل وزارة جديدة •

ويعلق أمين الريحاني على استقالة النقيب حيث أشار الى ان الانكليز سكتوا عنها ولم يكتر ثوا لها ، وذكر أن الناس أخذوا يتساءلون قائلين : « وأين وفاء الانكليز ؟ » وقال البغدادي بلهجته العريضة : « يسخرونه ، ويضجرونه ، ويهجرونه » (۱۰۰ أي ان الانكليز بعد ان استغلوا النقيب نبذوه !

#### الوزارة الجديدة:

تألفت الوزارة السعدوية من السعدون رئيساً ووزيراً للعدلية اللوكالة ، وناجي السويدي للداخلية ، وساسون حسيقيل للمالية ، وياسين الهاشمي للاشغال والمواصلات ، وعبداللطيف المنديل للاوقاف ، وعبدالحسين الجلبي للمعارف ، ونوري السعيد وكيلاً للدفاع .

<sup>(9)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, P. 303.

<sup>(</sup>۱۰) آمین الریحانی ( فیصل الاول ) ـ پیروت ۱۹۵۸ ـ ص ۱۶۳ ۰ - ۲۰۷ ـ

والملاحظ ان السعدون كان في أول الأمسر يريد اسناد وزارة الاشغال والمواصلات الى عبدالمحسن شلاش ، وقد أبرق اليه بذلك في ١٧ تشرين الثاني ، ولكن شلاش اعتذر عن قبول المنصب ، والمظنون انه كان يخشى من نقمة المجتهدين والرأي العام عليه ، وهند هذا أسند السعدون تلك الوزارة الى ياسين الهاشمي ،

وقد قوبل استيزار عبدالحسين الجلبي بالاستنكار الشديد في الكاظمية وأخذ الناس يشتمونه ويذمونه ذما قبيحاً وفهم كانوا يعدونه من أعلوان المخالصي ومريديه ثم وجدوه ينقلب فجاً فيصبح من رجال الحكومة وفي ذات يوم وقفت له جماعة من أهل الكاظمية عند باب الصحن الشريف وكان على رأسهم الشيخ حسن بن الشيخ مهدي المخالصي وحين جاء الحلبي يريد الدخول الى الصحن بنية المرور منه الى بيته كعادته في كل يوم تصدى له أولئك بدعوى أنه كافر لا يجوز له دخول المساجد و فانبرى رجلان من أعوانه للدفاع عنه وكادت تقع فتنة لولا أنه واجه الأمر بالاناة والحلم وذهب الى بيته عن طريق الازقة المجاورة للصحن وقد بالأناة والحلم وذهب الى بيته عن طريق الازقة المجاورة للصحن وقد بالأمر أخيراً أن يسكن خارج الكاظمية في قصر و الأيل »

صمم السعدون على القيام بالانتخابات على الرغم من صدور الفتاوى بتحريمها • وحين شرع الموظفون باجراء التدابير التمهيدية لها جوبهموا بمقاطعة شديدة في بعض أنحاء البلاد ولاسيما في العتبات المقدسة •

ولم تقتصر المقاطعة على المناطق الشيعية وحدها بل تجاوزتها الى بعض المناطق الأخرى • ففي الموصل مثلاً الصقت اعلانات تدعو الى المقاطعة كما أخذت الشتائم توجه من الجمهور الى القائمين بشؤون الانتخاب • وقد شارك بعض المسيحيين في هذه المقاطعة حيث ظهر اعلان ملصق على باب دار البلدية مفاده ان رجال الدين المسيحيين أفتوا بمقاطعة الانتخابات ومؤاذرة المسلمين فيها تمسكاً بالجامعة الوطنية وحفظاً للمصالح المشتركة

والتآلف القديم • وفي ٢٨ كانون الاول كتب متصرف ألموصل الى وذارة الداخلية يقول بان الهيئة التفتيشية في الموصل لم تعد ترغب في مواصلة العمل وبدأت تخشى من عاقبة الفتاوي نموان حركة المقاطعة ليست منبثقة من داخل اللواء بل هي آتية من العاصمة ، وان بطء حركة الانتخابات في الألوية وما يرد منها من الاخبار من اكبر الدواعي لتشويش الاذهان في الموصل (١١)•

ومن الطريف ان نذكر ان حزب النقيب المسمى بالحزب الحرقد وقف موقف المعارض للحكومة اثناء الانتخابات ، فكانت جريدة « العاصمة ، الناطقة بلسان هذا الحزب تنتقد سير الانتخابات ، والظاهر ان حزب النقيب انما وقف هذا الموقف لكي يظهر عجز الوزارة السعدونية عن القيام بالعمل الذي كان السعدون قبل هذا يتهم الوزارة النقيبية بأنها عاجزة فيه (١٢) .

<sup>(</sup>۱۱) محمد مظفر الأدهمي ( المجلس التأسيسي العراقي ) ـ رسالة جامعية غير مطبوعة ـ ج١ ص ٢٥٧\_٣٥٠ ٠

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق ـ ج۱ ص ۳۵۷\_۳۵۲

حساسية تجاه التأثيرات السياسية منه • ان السربرسي وافق على ذلك ، وقد تم الآن اجراء التعيينات ••• »(١٣)

# تغيير في السياسة:

كان المتوقع عندما تولى السعدون وزارة الداخلية أن يتخذ الاجراءات الشديدة لاتمام الانتخابات والضرب على ايدى مقاطعيها • ولكن الذى حدث فعلا كان على النقيض من ذلك • ففي أواخس كانون الشاني لوحظ ان الانتخابات توقف سيرها في جميع أنحاء العراق ، ولم تفعل الحكومة شيئاً ازاء ذلك بل سكت عنه كأنها كانت راضية عنه •

أضف الى ذلك ان بعض رجال المعارضة الذين كانوا معتقلين فــــي هنجام أطلق سراحهم ، وفي ١٩ شباط وصل بغداد أربعة منهم وهم : أمين الجرجفجي وحبيب الخيزران وعبدالرسول كبة وسامي خوندة • ثم وصل بعد ذلك ثلاثة آخرون هم حمدى الباججي وجعفر أبو التمن ومهدى البصير•

وكذلك قررت الحكومة معالجة التذمر الموجود في لواء المنتفق من سياسة الميجر ييتس ، فنقلت الى اللواء عبدالعزيز القصاب المدى كان متصرفاً في كربلا ، وفي منتصف آذار ذهب كورنواليس الى المنتفق ليبحث الأمور بنفسه ، ووافق على الحلول التى قدمها القصاب لمساكل اللواء ، وعند عودة كورنواليس الى بغداد صدر الأمر بعزل الميجر ييتس وتعيين رجل آخر مكانه ، ويصف القصاب المستشار الجديد بأنه صريح طب القلل (١٤)،

<sup>(13)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, P. 307.

<sup>(</sup>۱٤) عبدالعزيز القصاب ( من ذكرياتي ) ـ بيروت ١٩٦٢ ـ ٢٣١ـ ٥٣٠ ٠

استقال من الوزارة السابقة احتجاجاً على اتباعها سياسة اللين ؟

يمكن أن نعزو هذا التغير الى سببين: اولهما استفحال التهديد التركي لحدود العراق الشمالية في ذلك الحين ، وكان تهديداً في غاية الخطورة كما سنأتي اليه • ويمكن القول ان الوزارة السعدونية وجدت من الضروري استرضاء المعارضة من أجل توحيد الصفوف تجاه ذلك الخطر •

أما السبب الثاني فهو حدوث تغير في السياسة البريطانية تجاه العراق انذاك وفق ٢٣ تشرين الثاني ١٩٢٧ استقالت وزارة لويد جورج وقد امتنعت الوزارة البريطانية الجديدة عن تصديق المعاهدة المعقودة مع العراق وثم ظهرت في بريطانيا حملة قوية ضد الحكومة لانفاقها المبالغ الطائلة على العراق وطالب بعض النواب بالانسحاب من العراق في أول فرصة ، مما دعا الوزارة البريطانية الجديدة الى استدعاء كوكس لمشاورته في الأمر وقد طار كوكس الى لندن في ١٩ كانون الثاني لمساورته في منصبه بالوكالة السر هنرى دوبس (١٥) والظاهر ان الوزارة السعدونية لم تجد في هذه الظروف ما يبرد اصرارها على الاستعراد في الانتخابات ، وربما فضلت الانتظار الى حين استقرار السرأي في بريطانيا حول المعاهدة و

# استفحال التهديد التركي:

كان مصطفى كمال باشا قد انتصر على اليونانيين انتصار ساحقاً في اليونانيين انتصار ساحقاً في اليونانيين انتصار العراقية اللول ١٩٢٧ ، فكان لانتصار هذا صدى عظيما في بعض الاوساط العراقية خاصة بين اولئك الذين كانوا يحنون للعهد التركي ويتمنون عودت ، وقد اعتز الاتراك بهذا الانتصار فأخذوا يحشدون قواتهم على حسدود العراق الشمالية بغية استرجاع الموصل وربما استرجاع العراق كله ،

<sup>(</sup>١٥) كوكس ودويس (تكوين الحكم الوطني في العراق) ــ (الموصل ــ ص

فغي تشرين الاول ١٩٢٧ وصلت الى كوكس تقارير سرية مفادها ان التجنيد قائم على نطاق واسع في جزيرة ابن عمر وسيرت وماردين (١٦) وفي كانون الاول وصلت الى كوكس برقية من القنصل البريطاني في حلب مفادها ان قوات تركية بقيادة يوزدمير على شفيق بك قسد هاجمت ليلا المسكر الانكليزي عند الحدود الشمالية ومحطة الطيران في زاخو ، وان السلطات التركية في مديات وضعت يدها على سبعمائة وخمسين ألف كيلو من الحنطة ، ووضعت بالمناقصة شراء ألفي قربة لاستعمالها في صنع الاكلاك ، كما أنها عبات جميع السكان لتعبيد الطرق وبناء التحصينات (١٢) .

وفي ٢١ كانون الثاني ١٩٢٧ وصلت الى بغداد أنباء تفيد أن أربعة افواج تركية مع ملحقاتها وصلت الى جزيرة ابن عمر ، فدعا ذلك القيادة الانكليزية في بغداد الى توجيه بعض قواتها الى الموصل ، أما الجيش العراقي فقد عهد اليه المحافظة على خطوط المواصلات ، وفي ٢٨ كانون الثاني ذهب الأمير زيد الى الموصل للاشراف على شؤون الدفاع عن الحدود الشمالية ، وقد لحق به بعد أند الكابتن كلايتون ، وأخذ الاتراك يرسلون عملاءهم ودعاتهم الى العراق سراً ليتصلوا ببعض رؤساء العشائر العراقية ، ولاسيما الكردية منها ، وببعض زعماء المعارضة والمجتهدين ، وقد وقع الكثير من وسائلهم في ايدى الانكليز (١٨).

كتبت المس بيل في ٣٠ كانون الثاني الى عائلتها تقول: « هل نحن معرضون للغزو أم لا ؟ واذا كنا معرضين للغزو فهل سنترك وحدنا ندافع حسب امكانياتنا ٥٠٠ واذا لم يرسل الاتراك فيلقاً آخر أو فيلقين فنحن يخير ، اما اذا أرسلوا ذلك فالأمر يختلف ، وبالرغم من مفاخرات عصمت

<sup>(</sup>١٦) عن دائرة الوثائق العامة بلندن \_ رقم (أف أو ١٠٧٨\_٣٧١) . (١٧) عن دائرة الوثائق العامة بلندن \_ رقم (أف أو ٣٧١\_٣٧١) .

<sup>(18)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, P. 308-809.

باشا فانهم لا يبدأون بالهجوم ، لان في نيتهم أن تكون القبائل المحلية همي البادئة ، غير ان تلك القبائل مترددة في الاستجابـــة للضغط • وقصارى القول : انه اذا كان الاتراك يخادعون فنحن نخادع مثلهم ، أما اذا كانسوا جادين فنحن نمسك يدا خاسرة » • ثم تقول المس بيل : « وفي هذا اليوم دعاني الملك لتناول الشاي ، وكان قلقاً يريد أن يعرف هل نحن مستعدون في النهاية للدفاع عن البلاد أم أننا نريد ترك الأمر له • وأخبرني أنه عند الضرورة قد يقبل باجراء استفتاء على شرط أن يشممل هذا الاستفتاء المناطق التركية التي معظم سكانها من العرب كنصيبين وماردين ، وان تنسحب منها القوات المسلحة لكلا الطرفين ، وأن تشرف على الاستفتاء دولة محايدة • ولكنه أيضاً سوف يظلب منا أن نقوى جانبه بالغاء الانتداب • واذا لم نقبل بهذا الاقتراح ، أو اذا كانت القوات الانكلىزية في الموصل في خطر ، أو اذا ترك العرب لوحدهم ليدافعوا عن بلادهم ، فانه سيذهب بنفسه الى الحدود ليقضى فيها حياته صامداً الى النهاية ، • وتعلق المس بيل على هذه الكلمة الاخيرة من فيصل فتقول.: « وبروحي فانى لا أُطلب شيئًا أفضل مـن الذهاب معه »(۱۹).

كانت الدعاية التركية في العراق آنذاك تستمد قوتها من الدين بدعوى ان الاتراك مسلمون وان الانكليز كفار ، ولهذا فالواجب على العزاق شرعاً ان يكون تحت حكم الاتراك بدلاً من حكم الانكليز ، وقد لقيت هـــذه الدعاية في العراق رواجاً كبيراً ، وتبناها المجتهدون بوجه خاص لانهسم بطبيعة مهنتهم لا يعترفون بالحدود القومية أو السياسية التي تفرق بين المسلمين ، فالمسلمون في نظرهم أمة واحدة لا فرق فيها بين التركي أو العربي او الفارسي ، والمسلم أولى من الكافر على أي حال ،

كتبت المس بيل في ١٧ نيسان تقول : « ان المجتهدين أصـــدووا

<sup>(19)</sup> Loc. cit.

كان الشيخ مهدي الخالصي شديد الميل الى الاتراك ، كما أشرنا اليه من قبل ، ويقال انه كان في تلك الآونة يتراسل معهم سراً ، وقد انتشرت في الكاظمية قصة جديرة بالذكر في هذا الصدد هي ان رجلاً من أصل تركى اسمه رفعت افندى كان يعمل في الاستخبارات البريطانية ، فكان يأتي الى الخالصي بعد غياب طويل وهو يحمل اليه رسائل مدعياً انها مرسلة من مصطفى كمال باشا ، فكان الخالصي يصدق بذلك ويكتب أجويسة الرسائل ثم يعطيها الى رفعت أفندى لكي يوصلها الى مصطفى كمال باشا ، ولكن رفعت أفندى كان يوصلها الى المندوب السامي ،

ان هذه قصة لاندري مبلغ صحتها ، ولم نجد في الوثائق البريطانية او رسائل المس بيل ما يؤيدها ، وربما كانت من مبالغات الخصوم ، انمسا هي على أي حال غير مستبعدة بالنظر الى ما نعرفه في الشيخ مهدي الخالصي من ميل شديد الى الاتراك .

وهناك قصة اخرى حدثني بها رجل من أهن الكاظمية أثق به ، وهي ان الشيخ مهدي الخالصي تسلم في ذلك الحين رسالة من الاتراك فوضعها تحت الفراش الذي يجلس عليه على عادة الناس في تلك الايام ، وكان من يين رواد مجلسه رجل يعمل في الاستخبارات البريطانية اسمه

<sup>(2)</sup> Ibid, vol. 2, P. 313.

« ش ٠٠٠ » فاراد أن يحصل على الرسالة فذهب الى السيد محمد رضا الحيدري وعرض عليه مبلغ خمسائة روبيه لقاء مساعدته في الحصول على الرسالة من تحت فراش الخالصي ، ولكن السيد محمد رضا طرد الرجل ووبخه ، فذهب الرجل ثم عاد بعد فترة من الزمن وهو يقول انه تمكن من الحصول على الرسالة ومعها رسائل أخرى لقاء مائة روبية فقط لا غير ٠

# العودة الى التحريم:

في ٣١ آذار ١٩٢٣ عاد كوكس الى بغداد وهو يحمل ملحقاً للمعاهدة باسم و بروتكول ، يتضمن موافقة الحكومة البريطانية على تخفيض مدة المعاهدة من عشرين سنة الى أربع سنوات وقد استبشر الملك والوزراء بهذا و البروتكول ، وفي ٣٠ نيسان اذاع الملك الى الشعب بياناً افتتحه بهذه العبارة : « بعناية الله جل وعلا ، وروحانية نبيه المصطفى (ص) تمكنت حكومتنا بأن تخطو خطوة كبيرة أخرى في سبيل تحقيق اماني الأمة وذلك بعقدها الملحق الجديد للمعاهدة العراقية البريطانية ، (٢١) ولم يكد هذا البيان ينشر في الجرائد حتى بدأت البرقيات تنهال على بغداد من مختلف أنحاء العراق لتهنئة الملك والوزارة بهدذه و الخطوة المباركة ، •

وصادف في تلك الآونة ان القوات البريطانية تمكنت من طرد القوات التركية من راوندوز وبعض المناطق الشمالية ، فخف بذلك التهديد التركي وتقلصت الدعاية التركية الى حد كبير ، وعند هذا شعر الملك ورئيس الوزراء ان الظروف ملائمة للعودة الى موضوع الانتخاب والشروع به من جديد ،

استدعى الملك اليه عدداً من شيوخ الفرات الاوسط كان من بينهم

<sup>(</sup>٢١) عبدالرزاق الحسني ( الصدر السابق ) - ج١ ص ١٢٤ ٠

عيدالواحد الحاج سكر ومحسن أبو طبيخ وعلوان الياسري وقاطع العوادى وشمعلان أبو الجون • وأقنعهم بان • البروتكول » كسسب للعراق وان الشروع بالانتخاب ضروري ، فوافق الرؤساء على رأيه ماعدا أبو طبيخ حيث صرح بأنه غير قادر على مخالفة علماء الدين الذين أفتوا بحرمة الانتخاب ولكنه يبذل جهده للتوفيق بين ارادة العلماء وسياسسة الحكومة (٢٢).

أرسل الملك علوان الياسري وقاطع العوادي الى الشيخ مهدي المخالصي في محاولة لاقناعه بسحب فتوى تحريم الانتخاب و ولكنهما لم يوفقا في محاولتهما ، وقيل ان الخالصي اتهمها بالكفر و وتروى في هذا الصدد قصة جرت للياسري هي أنه بعد أن فشل في اقناع الخالصي ذهب لزيارة مرقد الامام الكاظم ، وحين وصل الى باب المرقد رأى الخالصي خارجاً من المرقد تحف به حاشيته ، فقال الخالصي له : « كيف يجوز لك أن تأتي لزيارة الامام وأنت كافر ؟ » و فرد الياسري عليه بكلمة جارحة ، وهنا صاح أحد الحاشية بصوت مرتفع ليسمسمعه الجمهور : « اخرج يا كافر » ، فاضطر الياسري أن يهرب من المرقد بلا حذاء خوفاً من غضب الجمهور .

أخذ الشيخ مهدى الخالصى يعد العدة لاعادة اعلان فتاوى التحريم التي كانت قد أعلنت سابقاً • ففي ١٦ آيار أخبرت التحقيقات الجنائيسة وزارة الداخلية بان رسالة وصلت من النجف الى الكاظمية بخصوص التحريم ، وان الشيخ مهدي الخالصي تداول حوله مع علماء الكاظمية وأنهم وافقوا عليه جميعاً • وفي مساء ١٧ أيار ظهرت اعلانات ملصقة على أبواب الصحن في الكاظمية تذكر الناس بتحريم المجتهدين للانتخاب وتقول: ان

<sup>(</sup>۲۲) محمد المهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ... بغداد ١٩٢٣ ... ج٢ ص ٥٠١ ٠

الحكومة تحاول الآن خداع الشعب بملحق المعاهدة وانها تبذل جهدها لاجراء الانتخاب ضاربة بفتاوى المجتهدين عرض الحائط « فانتبهوا ياقوم ولاتنخدعوا بزخارف القول ، وعوا وابصروا ياأولى الالباب »(٢٣).

وفي ٣٠ أيار تقدم أحد المؤمنين باستفتاء موجه الى المجتهدين هذا نصه : « حجج الاسلام وآيات الله في الأنام أعز الله بكم الدين وحماية الشريعة ولل تجوز المداخلة ببعض الوجوه في انتخاب المجلس التأسيسي العراقي أو لا تجوز لكل أحد من العراقيين ؟ أفتونا أدام الله ظلكم على العالمين » وكتب المجتهدون تحت هذا الاستفتاء فتاويهم حيث ذكروا فيها ان حكمهم السابق في تحريم الانتخاب لايزال ثابتاً لم يتغير ، وهمه أبو الحسن الاصفهاني وحسين الناييني وحسن الصدر ومحمد مهدي الصدد وعلي الشيرازي ومهدي المراياتي وابراهيم السلماسي ومحمد الأسدي ومحمد مهدي الخراساني وصادق الخالصي وابراهيم الاعرجي وراضي الخالصي وأسد الله الحدري واسماعيل الأسدى و وقد كتب في آخرهم الشيخ مهدي الخالصي يقول ما نصه : « نعم ما حكم به حجج الاسسلام وآيات الملك العلام ماضي نافذ والراد عليهم راد على الله وهو على حد الشرك الته المعة و ٢٤٠).

وأخذت الفتاوي من هذا النمط يتوالى صدورها ، فتلصق على الجدران وأبواب المساجد ، وترسل نسخ منها الى الألوية ، وكان بعض الشهان المتحمسين يتطوعون لالصاقها على الجدران حيث يختارون الساعات المبكرة من الصباح فيتظاهرون انهم خارجون لاداء صلاة الفجر في المساجد وحين يجدون الشوارع خالية يسرعون الى الصاق الفتاوي ثم يختفون ،

نفد صبر الانكليز كما نفد صبر الملك وعبدالمحسن السمدون ، غير أنهم اختلفوا في طريقة العلاج ، فكان من رأي السمدون استعمال الشمدة

<sup>(</sup>٢٣) محمد مظفر الأدهمي (المصدر السابق) -- ج٢ ص ٤٠٥٠٠

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق ـ الملحق رقم ١٦٠

مع المجتهدين بلا خشية أو تردد بينما كان الانكليز يتخوفون من اتباع هذه السياسة ويعتقدون انها قد تؤدي الى ثورة عشائرية واضطراب الأمن • أما الملك فكان لا يزال يأمل أنه قادر على التفاهم مع المجتهدين واقناعهم على وجه من الوجوه •

مما يجدر ذكره أن اكثر المجتهدين كانوا يحملون الجنسية الايرانية ، فمنهم من كان من أصل ايراني فعلا ومنهم من اتخذ الجنسية الايرانية في العهد العثماني تهرباً من التجنيد الاجباري ، وقد وجد السعدون في هذا ثغرة يمكن أن ينفذ منها اليهم ، فكان رأيه ان المجتهدين عجم وهم اذن غرباء عن العراق وليس لهم حق بالتدخل في سياسة هذا البلد ، أما اذا أرادوا العمل في السياسة فالواجب يقضي عليهم أن يتجنسوا بالجنسية العراقية ، والا فان الحكومة يجوز لها أن تبعدهم عن البلاد ،

صمم السعدون على تنفيذ رأيه هذا • ففي ٩ حزيران صدر تعديل لقانون العقوبات البغدادي ، وبهذا التعديل أصبح للحكومة الحق في نفسي الاجانب بسبب الجنح التي يرتكبونها • وفي ١٧ حزيران عقد مجلسس الوزاراء جلسة خاصة قر فيها الشروع بالانتخابات واستعمال الشدة مع الذين يقاومونها عن طريق نفي الاجانب منهم الى خارج البلاد واحالة العراقيين منهم الى المحاكم •

وفي تلك الآونة كتبت جريدة «العاصمة» تدعو الى محاربة الدخلاء الذين لا ارتباط لهم بالعراق ، وتطلب من الحكومة أن تكف يد كل مـــن ليس بعراقي ولا عربي عن التدخل في شؤون الأمة (٢٥) ٠

#### تمهيسك :

كان محسن أبو طبيح ـ كما أشرنا اليه آنفاً ـ قد خالف ما اتفق عليه ذملاؤه من شيوخ الفرات الأوسط في أمر الشروع بالانتخاب • ويقال ان

<sup>(</sup>٢٥) جريدة « العاصمة » - في عددها الصادر في ١٤ حزيران ١٩٢٣ ·

الملك امتعض من موقفه هذا وطلب منه مغادرة العراق أياما الى أن يهــــدأ الوضع فيعود • وقرر أبو طبيح أن يغادر الى سوريا في ١٤ حزيران •

أراد الشيخ مهدي الخالصي أن يجمل من توديع أبو طبيخ مظاهرة سياسية تحدياً للملك والحكومة • ففي صباح اليوم المعين لسفر أبو طبيخ حصل اجتماع كبير في صحن الكاظمية حتى غص الصحن على سعتـــه بالناس ، وحضره الخالصي وكثير من رؤساء العشائر ورجال المعارضة • ونهض سلمان القطيفي (٢٦) فألقى كلمة حماسية مؤثرة ، وأخذ الحاضرون يهتفون بسقوط الحكومة وحياة المجاهدين ء وعند انتهاء الحفلة سارت الجماهير تحف بأبو طبيخ متوجهة نحو محطة القطاد في جانب الكرخ ، فركب فريق منهم عربات الترامواي ، وركب آخرون السيارات ، بينما مشي الباقون على اقدامهم • وحين وصلوا الى علاوي الحلة في الكرخ طلـــب الكرخيون من سلمان القطيفي اعادة القاء الكلمة التي ألقاها في صحب الكاظمية ، فاستنجاب لهم وصعد على منصة صنعت من تخوت المقاهي القريبة ، كما صعد الى جانبه أبو طبيخ • ولم يكد القطيفي يبدأ بالالقاء حتى تقـدم تحوه معاون الشيرطة عبدالرزاق الفضلي وقال له يصوت مرتفع « اني باسم الجكومة والقانون أمنعك من القاء الخطاب وعند عدم الكف عن القائسة سأستعمل القوة » • فحصلت مشادة بين القطيفي والفضلي ، فتدخل أبـــو طبيخ راجياً من القطيفي العدول عن القاء الكلمة حذراً من اراقة الدماء . وِهاجت الجماهير عندثذُ ، وتدافعت مع الشرطة ، وانطلق الرصاص من هنا وهناك دون أن يصاب به أحد من الناس • وقد استطاعت الشرطـــــة أن تختطف أبو طبيخ بسيارة وأخذته الى محطة القطار ، كما استطاع رجال من أهل الكاظمية اختطاف القطيفي وأخذوه الى الكاظمية حيث اختفسى فيها(۲۷) ٠

<sup>(</sup>٢٦) هو الذي عرف فيما بعد باسم « سلمان الصفواني » وكان يومذاك من تلاميذ الخالصي ومن المقربين اليه •

 <sup>(</sup>۲۷) نقلا عن مذكرات مخطوطة لسلمان الصفواني وهي مذكرات مهدسة نرجو أن تنشر •

كانت هذه الحادثة للحكومة بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير ، وقد اعتبرتها الحكومة تحدياً لها وجرأة لا يجوز الصبر عليها ، فعقـــدت النية على نفي الشيخ مهدي الخالصي ، وأصدرت أوامرها السرية الى معاون الشرطة عبدالرزاق الفضلي بالاستعداد لالقاء القبض عليه في أقرب فرصة ،

كان لدى الفضلي يومذاك عشرون شرطيا من المشاة وعشرون مسن العيالة ، فسألته الحكومة هل هو في حاجة الى مزيد من القوة فكان جوابه ان ما لديه منها يكفيه وهو لا يريد مزيداً لكي لا يلفت أنظار الأهالي اليه فيستعدوا للمقاومة ، وقد حدثني الفضلي عن تلك الأيام فقال : انه أخذ يتهياً لالقاء القبض على الخالصي ويترقب الوقت المناسب له ، وكان مما فعله في هذا السبيل انه أرسل بعض أفراد الشرطة السرية بملابسهم المدنيسة ليختلطوا بالناس في الصحن وخارجه ، وجعل بعضهم يتقمصون هيئسة الشحاذين ويجلسون عند أبواب الصحن يتظاهرون بالاستجداء حتى اذا جاء أحد أعوان الخالصي يريد الصاق الفتاوى او الاعلانات على أبسواب الصحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك به الصحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك به الصحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك به المسحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك به الصحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك به المسحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك به المسحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك به المسحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك به المساك به المسحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك به المساك به السرية به المساك المساك به المساك به المساك به المساك به المساك ا

وفي عصر ٢١ حزيران جاء شاب من آل الخالصي اسمه علي نقي ، وهو حفيد أخ الخالصي ، يروم الصاق اعلان على احدى ابواب الصحن ، فلمحه اثنان من أفراد الشرطة السرية ، وحاولا القاء القبض عليه ، فأسرع بعض الأهالي لمساعدته على الهرب ، ثم جاء شرطي ثالث لمعاونة زميليه ، وتمكن الثلاثة أخيرا من الامساك به ، فذهبوا به الى مركز الشرطة في السراي ، وعند التحقيق معه في المركز أعترف ، قائلا " بأن واجبه هو الصاق الفتاوي التي تصدر من المجتهدين ، وذكر أسماء بعضهم ، كما اعتسرف . الفتاوي التي تصدر من المجتهدين ، وذكر أسماء بعضهم ، كما اعتسرف بأنه لا يعمل وحده بل يعاونه سلمان القطيفي واثنان من أولاد المخالصي هما حسن وعلي ،

وفي الوقت الذي كان فيه علمي نقي يدلي باعترافاته في مركز الشرطة

ذهب حسن الخالصي الى الصحن يريد الصاق اعلان على باب القبلة منه وحين حاول أحد افراد الشرطة القاء القبض عليه أخذ يصيح في النساس على قائلا: « اقتلوا هذا الرجل انه كافر يهودي » وعند هذا انثال الناس على الشرطي فأمسكوا به وأدخلوه الى الصحن وطرحوه أرضاً وأخرج حسن سكينة من جيبه وقال له: « سوف أقتلك » و ولكن الشرطي استطاع التملص من أيدي الناس بصعوبة ، وعاد الى مركز الشرطة وهو حافي القدمين بمصغر الوجه ، وأسرعت ثلة من الشرطة بقيادة المعاون عبدالرذاق الفضلسي ، فتوجهت الى الصحن بغية القاء القبض على الذين هاجموا الشرطي ، فلم تجد أحداً منهم ، وأخذت الشرطة بعد هذا تبحث عن حسن الخالصي وأخيه على وعن سلمان القطيفي ، وحين عثرت عليهم أرسلتهم مع على نقي مخفورين الى بغداد ، وهناك أودع الأربعة رهن الاعتقال في السراي مخفورين الى بغداد ، وهناك أودع الأربعة رهن الاعتقال في السراي

#### القبض على الخالصي:

كان القبض على أولاد الخالصي بمثابة جس النبض ، فلمسا رأت التحكومة ان القبض عليهم لم ينتسج الاضطراب الذي كانت تخشاه قسروت القبض عليه بالذات ، وتعين بساء ٢٦ حزيران للقيام بذلك ،

تشير بعض القرائن الى ان الملك كان يومذاك على شيء من الحيرة والتردد ، فهو في أعماق أفسه يمقت الخالصي ويحب نفيه عن المسراق ولكنه يخشى العواقب ، أما عبدالمحسن السعدون فكان قد صمم على نفسي الخالصي وكان واثقا من عدم حدوث أي خطر من ذلك ، ومما يجدر ذكرة في هذا الصدد ان السر هنري دوبس كان قد تولى منصب المندوب السامي بالاصالة منذ اوائل أيار الماضي ، وكان هو كسلفه كوكس يتخوف من أمر نفي الخالصي ولكن السعدون تعهد له بأنه قادر على القيام بالأمر دون أن يثير أية اضطراب في الأمن ، وقد اطمأن دوبس من قوله وترك له الأمر يثير أية اضطراب في الأمن ، وقد اطمأن دوبس من قوله وترك له الأمر

<sup>(</sup>٢٨) محمد مظفر الأدهمي ( المصدر السابق ) ج١ ص ٤١٩ـ٤١٩ .

أراد الملك أن يبتعد عن بغداد عند نفي الخالصي ، فقرر القيام بجولة الى البصرة • وقد اتفق مع السعدون على ان يبرق اليه من البصرة في حالة موافقته النهائية على نفي الخالصي وان يكون الرمز بينها «الدجاجة» ويعنى بها الخالصي •

وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر ١٨ حزيران غادر الملك بغداد على باخرة نهريه من بواخر عبدالقادر الخضيري ، وكانت خاشيته مؤلفة مسن رستم حيدر وناجي السويدي وصفوت العوا وعبدالله المضايفي وناصسر الدين النقيب والمرافقين تحسين قدري وتوفيق الدملوجي ، والمظنون ان الملك كان منذ مغادرته بغداد حتى وصوله البصرة مشغول البال في أمسر الخالصي لا يدري هل من الصواب أن يسمح بنفيه أم لا ، ويبدو انسه عندما وصل البصرة استقر رأيه على عدم نفي الخالصي ، ولهذا أوعز الى ناجي السويدي بأن يبرق الى السعدون ينصحه ، أن يترك الدجاجة ، (٢٩)، ولكن السعدون رفض أن يصغي لنصيحة الملك ، وأبرق اليه يخبره بضرورة نفي الخالصي وان الحكومة لا يمكنها أن تستمر في الصبر علمه مدة أطول، وهذا هو نص برقية السعدون :

«عرضنا في برقيتنا السابقة أن حاول بعضهم الصاق فتاوي في الكاظمية بمنع الانتخاب • الذي ألصقها حفيد الخالصي الشيخ علي ، فألقت الشرطة القبض عليه في الحال ، وبعد قليل حاول الشيخ حسن بن الشيخ مهدي الصاق فتوى أخرى ، فمنعه الشرطي الذي كان واقفاً باللباس الرسمي ، فلم يمتنع بل حث الناس على الهجوم على الشرطي وهجم هو معهم وبيده سكين فضرب بها الشرطي ، فألقي القبض عليه أيضاً • وعند استجسواب الشيخ علي اعترف بأن جميع هذه الأعمال هي بأمر الخالصي وولديسه

<sup>(</sup>٢٩) خيري أمين العمري (شخصيات عراقية) ـ بغداد ١٩٥٥ ـ ج١ ص ٥٢ ٠

الشيخ علي والشيخ حسن وشريكهما الشيخ سلمان القطيفي • الشيسخ مهدي يحرك الناس جهراً على القيام في بغداد والكاظمية ، وعلى كل حال لا يمكن للحكومة أن تصبر على أفعاله ، فأرى من الضروري ابعاده عاجلاً هو وأولاده والقطيفي والشيخ على حفيد الخالصي • المعتمد السامي يوافق على ابعادهم بشرط ان لا يكون ذلك الى ايران ، فاذا توافقون يرسلوا الى البصرة ومنها الى جدة بحراً • لم يصلني خبر بعد من محسن شلاش » •

فأجاب الملك ببرقية قال فيها: « اذا كان العمل ضرورياً تجاه الشيخ مهدي فأرغب أن يكون بكل احترام وبصورة لا تخل بكرامته الشخصية وان لا تعجز عائلته ولا تخوف • » • ثم أعقبها الملك ببرقية أخرى قال فيها: « لكم الصلاحية المطلقة فيما ترونه مناسباً في الكاظمية وبغداد لحفظ الأمن وشرف الحكومة ويجب اتخاذ خطة حازمة • بعد الكاظمية أخبروا مجتهدي النجف بواسطة المتصرف بكل ما جرى مع الخالصي واتباعسه وطتمنوهم بأن يداوموا محافظين على السكينة وقائمين بواجباتهم الدينيسة مع ابلاغهم أسف الحكومة على اضطرارها الى اتخاذ هذه الاجراءات رغما عن الوسائل السلمية التي أتبعتها حتى الآن • أعلنوا ذلك في الصحف بصورة مناسة » •

وفي ٢٥ حزيران أصدرت الحكومة بياناً رسمياً ذمت فيه المجتهدين ذما قبيحاً حيث وصفتهم بأنهم دخلاء لا علاقة لهم بالقضية العربية ولا تهمهم مصالح الشعب الحقيقية ، وانهم يختلقون أقوالا يزعمون انها مستنبطة من الشرائع الدينية غير أنهم لا يقصدون منها سوى الاخلال بسير الانتخابات وتضليل الرأي العام وعرقلة وصول الشعب الى السلطة ، ويقول البيان أيضاً : ان ما أظهرته الحكومة من الحلم والاناة شجع هؤلاء الغرباء المتهوسين على التمادي في التضليل حتى أنهم تجاوزوا مؤخراً على حرمة المراقد المقدسة بحركات تخالف الآداب الدينية كل المخالفة ويتحاشاها

أهل التقوى والدين أي تحاشي وذلك بالصاقهم على أضرحة الائمة عليهم السلام وجدران الحرم نشريات مفسدة ومهيجة تحت ستار الدين وباسمه مما يهتك حرمة العتبات المقدسة ويجعلها معرضاً لتلك الغايات المضلة التي لم تبن الا على سوء النية والاضرار بمنافع الشعب وفي الحتام يقول البيان: « وبهذه الناسبة يجب ان يعلم ان الحكومة لا يمكنها أن تتهاون في مثل هذه الأعمال من أم كل من يتصدى للعبث بحقوق الشعب المشروعة » (٣٠٠) .

وقد علقت جريدة «العاصمة» على هذا البيان قائلة: ان مقاطعة الانتخاب أكبر مظهر من مظاهر الفكرة الأعجمية تلك الفكرة الدخيلة التي لا تخلص للقومية العربية واستقلال العراق • وطلبت الجريدة من الحكومة الضرب بشدة على الأبيمة التي تدس السم بالدسم لتتمكن من القضاء على القومية العربية في ربوع العراق (٣١) •

وفي ساعة متأخرة من مساء ٢٦ حزيران جرى القاء القبض عـــــلى الخالصي ، وتم كل شيء بهدوء!

### كيف جرى القاء القبض:

كان الخالصي قد اعتاد في كل ليلة ان يذهب الى مدرسته بعد انتهائه من اداء صلاة المغرب والعشاء، وكانت مدرسته ملاصقة لبيته، فيلقي فيها بعض الدروس على طلبة المدرسة ثم يأوى بعدئذ الى بيته، وقد وضمع عبدالرزاق الفضلي خطته في أن يكون القبض على الخالصي في ساعة متأخرة من الليل حين تخلو الشوارع من المارة،

وفي تلك الليلة التي تقرر فيها القبض على الخالصي ، كلف الفضلي احد رجال الشرطة السرية بمراقبة المدرسة واخباره متى يغادرها الخالصي الى البيت ، وفي الساعة الحادية عشرة تقريباً عندما تأكد الفضلي من وجود

<sup>(</sup>٣٠) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ـ ج١ ص ١٣٠ ١٣٠ ٠

<sup>(</sup>٣١) جريدة « العاصمة » في عددها الصادر في ٢٥ حزيران ٩٢٣ ·

المخالصي في بيته أسرع اليه بسيارتين يصحبه مفوض واحد وخمسة أفراد من الشرطة مع مختار محلة الشيوخ •

لدينا روايتان مختلفتان عن كيفية القاء القبض على الخالصي ، احداهما يرويها عبدالرزاق الفضلي ، والأخرى يرويها سلمان الصفواني • وفيما يلمي نذكر كلتا الروايتين نقلاً عن مذكراتهما المخطوطة •

يقول الفضلي : • • • • أما كيف جرى أخذه - يقصد الخالصي -فقد ذهبت لبيته بعد العاشرة مساءً وبعد عودته من مدرسته • وطرقيت بابه ، فكلمني هو من الطابق الثاني من البيت وسألني : ماذا تريد ؟ قلت : تفضل أفتح الباب لابلغك الأمر الذي تلقته الآن من الحكومة • فنــــزل الرجل ، فقلت له : ان مجلس الوزراء ملتثم في البلاط ويطلبون حضورك فأرجو أن تتفضل لأنهم أرسلوا لك سيارة خاصة • فقال : انني رجل ديتي ولا يجوز خروجي من بيتي بعد المساء • فأجبته : يا سيدي انك سياســـــى لانك تداخلت بأمور ليس لك حق بالمداخلة فيها ولذلك يجب أن تذهب معي حالاً • فقال : دعني ادخل الى بيت الماء ثم أتوضأ وأذهب معسك • فوافقت ، ولكنه أراد أن يغلق الباب فحلت دون مقصده • وفعلاً دخل الى النخلاء وأنا واقف بالباب ، وانتظرته حوالي نصف ساعة ولم يخسرج ، فاضطررت ان أرسل المفوض الافغاني سيد حسن الى الخلاء ليرى ماذا حل بالخالصي ، ولما دخل عليه وجد أن أعصابه قد تقلصت ولا يستطيع السير . وبما ان الوقت الذي يحب ان يصل به الخالصي الى القطار على وشـــك الانتهاء فقد اركبته بالسيارة وتوجهت به الى محطة القطار ٠٠٠ » •

أما الرواية الثانية فيرويها الصفواني نقلاً عن الخالصي نفسه اذ قال ما نصه : « كنت نائما على سطح داري وأيقظني طرق الباب المتوالي بعنف. فنهضت من فراشي وأطللت براسي على جهة الباب فاذا بي أرى الدار مطوقة بالقوات المسلحة وكذلك الطرق المؤدية اليها • وسألت من فوق السطح

من الطارق ، فطلب الي النزول وفتح الباب بسرعة ، فأدركت ان هسده القوة الكبيرة قد جيء بها للقبض علي لا محالة ، وفكرت في أن أمثل دور الصقو أم دور العصفور ؟ ان العصفور حينما يقع في يد الصياد يحاول أن يقاوم ليتخلص ويطير ، ويستعمل منقاره ومخالبه وأجنحته وهسي كل أسلحته في المقاومة ، ولكن حصيلة ذلك أن ينتف ريشه وتنكسر سيقانه ويتعرض للموت ، أما الصقر فانه يخلد الى الهدوء حينما يقع في يسسد الصياد ويستسلم للقضاء والقدر في انتظار الفرصة المؤاتية للنجاة ، لقد كان بامكاني أن أستغيث وأستنجد بأهالي الكاظمية فيهبون سراعاً لنجدتي والدفاع عني ، ولكن ما هي النتيجة غير اراقة الدماء نم ينتهي الأمر بالقبض علي خليلاً مهاناً ، فاخترت على عجل وبهدوء ان أكون صقراً وأوصيت أهل بيتي ان لا يرفعوا صوتاً ، وارتديت ملابسي بسرعة وفتحت الباب حيست اختطفت بسرعة أيضا في سيارة الى القطار ، ،

كانت محطة القطار عند وصول الخالصي اليها في ظلام دامس ، وقد أحيطت بقوة كبيرة من الجيش والشرطة • وكان قد أعد فيها قطار خاص مؤلف من قاطرة وثلاث عربات ، فخصصت احدى العربات لنقل الخالصي وهي من الدرجة الاولى • أما العربتان الاخريان فكانت من الدرجة الثالثة وخصصتا لنقل القوة المكلفة بحراسة القطار في الطريق •

وجى و بالأربعة الذين كانوا معتقلين في السراي ببغداد ، فاركبوا في العربة التي كان الخالصي فيها و وكان الظلام شديداً فلم يعرفوا ان الخالصي في العربة التي كان الخالصي فيها و الصفواتي في مذكراته : « كنت وحدي المدخن بين رفاقي فأشعلت عوداً من الثقاب لأرى ، ويا لهول ما رأيست ، وأيت الامام الخالصي حاسر الرأس وقد جلس في زاوية من المقطسورة واضعاً رأسه بين يديه ، وكان مطرقا تبدو عليه علامات الكابة والاعياء ، وخلست الى فتقدمت اليه وسلمت عليه ، وقبلت يديه ، وهكذا فعل رفاقي ، وجلست الى

جنبه في صمت مطبق وأنا غير مصدق أفي يقظة أنا أم في منام ••• ، (٣٠) ·

تحرك القطار بهم متوجهاً نحو البصرة • وفي صباح اليوم التالي نشرت الجرائد في بغداد بلاغاً رسمياً هذا نصه :

« لقد توفرت الادلة المقنعة بان الشيخ مهدي الخالصي وولديسه والشيخ سلمان القطيفي والشيخ على نقى هم الذين أتوا بما ورد في البيان السابق ، وعليه أخرجوا من البلاد العراقية ، والحكومة تود أن تعلن مرة أخرى بأنها عازمة على تسليم السلطة القانونية الى ممثلي الشعب الحقيقيين و لا يمكنها أن تتساهل ازاء تلاعب الأهواء الأجنبية تحت ستار السلطسة الدينية في الأمور الحيوية المتعلقة بحقوق الأمة ، (٣٣) .

#### حركة المجتهدين:

عندما انتشر الخبر في الكاظمية صباحاً امتنع الناس عن فتح دكاكينهم احتجاجاً ، وأخذوا يتجمهرون في الصحن ، وقد أبدى عبدالرزاق الفضلي شاطاً ملحوظاً في تفريق المتجمهرين وبث جواً من الارهاب في البلدة ، فأرسل المنادين ينادون في الاسواق يهددون من يستمر على اغلاق دكانسه بالعقوبات الصارمة ، كما أرسل افراداً من الشرطة ليسجلوا أسماء أصحاب الدكاكين المغلقة والبحث عنهم ، وقد أنمرت جهوده في هذا السيل فصاد الناس يفتحون دكاكينهم شيئاً فشيئاً ، ولم يكد ينتصف النهار حتى كانت البلدة قد عادت الى حالتها الاعتيادية ، ولم يبق فيها سوى بعض الاشاعات يتهامس بها الناس هنا وهناك وهم يتلفتون مخافة أن يراهم أحد ،

وقد جرى مثل هذا في بغداد حيث انتشر الاضمراب في بعض الاسواق ، لاسيما في سوق الصفافير وبعض الأسواق المجاورة ، ولكن التدابير الشديدة التي اتخذتها الحكومة جعلت الناس يسرعون الى فتح دكاكينهم على نحو ما فعل اخوانهم في الكاظمية .

<sup>(</sup>٣٢) جريدة «الحوادث» ـ في عددما الصادر في ١١ نيسان ١٩٣٠ ·

<sup>· (</sup>٣٣) جريدة «العراق» ـ في عددها الصادر في ٢٧ حزيران ١٩٢٣ ·

وقد حاول فريق من رجال الدين في الكاظمية أن يقوموا بحركة يملنون بها تضامنهم مع الخالصي واحتجاجهم على نفيه ، فاجتمعوا في دار الشيخ مهدى المراياتي في محلة التل ، وأرسلوا الى رجال الدين الآخرين يطلبون منهم الانضمام الى حركتهم ، فاعتذر هؤلاء ولم يؤيدوهم ، وقيل ان أحد المجتهدين الكبار لم يكتف بعدم التأييد بل تفوه بكلمة شديدة ذم بها الشيخ مهدي الخالصي لتدخله في السياسة وقال انه طالما نصحه فلم يرتدع ، وبهذا ماتت الحركة في مهدها وتفرق أصحابها ،

ولكن الأمر في النجف جرى على خلاف ماجرى في الكاظمية ، اذ لم يكد الخبر يصل الى النجف في صباح ٢٧ حزيران حتى عم الاضماراب الاسواق ، وتجمهر الناس ، وأعلن المجتهدون انهم متضامنون مع الحالمي وأن نفيه اهانة للدين وأهله ، وصمموا على الهجرة من العراق احتجاجاً .

وفي عصر ذلك اليوم غادر عدد من المجتهدين النجف ، وكان في مقدمتهم السيد أبو الحسن الاصفهاني والمرزا حسين الناييني ، فذهبوا الى مسجد « السهلة ، للاعتكاف فيه ليلة واحدة كما جرت عليه العادة ، فزارهم هناك جمهور من أهل الكوفة ، وفي صباح اليوم التالى توجه المجتهدون الى الكوفة ، ومن هناك استقلوا الزوارق البخارية متوجهين الى طويريج ، ومن طويريج ركبوا السيارات الى كربلاء ،

كانت الحكومة قد استعدت للأمر مقدماً • ففي ٢٦ حزيران وصل الى كربلاء مولود مخلص بعد أن صدرت الارادة الملكية بتعيينه متصرفاً للواء • وقد شرع هذا المتصرف باتخاذ الاجراءات الشديدة فور وصوله الى كربلا ، فأبرق الى قائمقام النجف يقول له : « يجب أن لا تأذنوا لاحذ بالسفر الى ايران مع العلماء الايرانين • يجب أيضاً أن لا تأذنوا لأحد بالخروج من النجف الا باذن من الحكومة • امنعوا الوسائط النقلية عن نقلها ركاب بدون اذن من دائرة الشرطة الى صدور أمر آخر • بلغوا بذلك دائرة الشرطة » •

وقد أجابه القائمقام قائلاً: «لم يسافر أحد من أهالي النجف الى ايران مع العلماء الايرانيين » بل سافروا الى كربلاء ، • • وكلهم اليوم في كربلاء ، ولم يبق هنا من لم يلتحق • وأما منع جميع الركاب والمسافرين معلقاً الى كربلاء وغيرها يوجب الحرج والقيل والقال » والحال ـ والحمد لله - في القضاء في كمال الهدوء والسكينة • فاسترحم التصريح من يجب منعه ومن لم يجب • منتظرون أمركم » (٣٤) •

حين وصل المجتهدون الى كربلاء أعدت لهم خيمة خاصمة للنزول فيها، ومنع الأهالي من الاتصال بهم وقد انضم اليهم عدد من المجتهديمن الكربلائيين وحاول المتصرف التفاهم معهم غير أنهم أصروا على مغادرة العراق وفأبرقت الحكومة الى المتصرف تأمره بتسهيل سفر الذين يحملون الجنسية الايرانية منهم، أما الباقون فيجب ابقاؤهم في العراق ووضعهم تحت مراقبة الشرطة و

وفي ١ تموز تولى صالح حمام مدير شرطة كربلاء تسفير المجتهدين الذين يحملون المجنسية الإيرانية ، وكانوا تسعة وهم : أبو الحسن الاصفهاني وحسين الناييني وجواد الحواهري وعلي الشهرستاني وعبدالحسين الشيرازي وأحمد الخراساني ومهدى الخراساني وحسن الطباطبائي وعبدالحسين الطباطبائي وكان يصحبهم ٢٥ رجلاً من أتباعهم وقد أركبوا جميعاً في سيارات تحت حراسة قوية من الشرطة ولما وصلوا الى الخرقر با من بغداد سير بهم الى منعطف الدورة حيث عبروا دجلة من هناك ، وكان القصد من ذلك ابعادهم عن أنظار الناس لكي لايعلم بوصولهم أحد وفي صباح ٢ تموز سار بهم قطار خاص الى خانقين ، ثم نقلوا الى ماوراء الحدود ،

وفي ٣ تموز نشرت جريدة « العراق » خبراً بعنوان « سفر بعضالعلماء الى ايران » هذا نصه :

<sup>(</sup>٣٤) عبدالرحيم محمد علي ( النجف والمجلس التأسيسي ) ... في مجلة « الرابطة » النجفية ... في عددها الصادر في ايلول ١٩٧٥ ·

« لقد شاع في العاصمة ان بعض العلماء المجتهدين في النجف الأشرف قد عقدوا النية على مغادرة البلاد العراقية وقد استقصينا الأمر من مديرية المطبوعات فأخبرتنا بصورة رسمية ان البعض من حضرات العلماء الايرانيين على أثر نشر بلاغ الحكومة بشأن تدخل الاجانب بشؤون البسلاد السياسية قد أظهروا رغبتهم في الرجوع الى وطنهم ايران • وقد قابلهم سعادة متصرف كربلاء باسم الحكومة العراقية وأفهمهم ان الحكومة لاتضمر عليهم أي سوء وانهم لايزالون موضع الحفاوة والاحترام ما داموا مواظبين على الخدمة الدينية بارشاد الناس الى أمور دينهم • فأظهر العلماء شديد رغبتهم في الرجوع الى أوطانهم • ولذلك قامت الحكومة بكل التسهيلات المقتضية لتوفيراستراحتهم في مفرهم • • • • •

وفي اليوم نفسه ـ أي في ٣ تموز ـ كتب جلال الدين خـان كيهان القنصل الايرانسي العام ببغداد الى المندوب السامي يحتج على تسميفير المجتهدين ، وقد ذكر في كتابه ان المجتهدين عوملوا معاملة خشنة كما يعامل المجرمون ، وان هذا يعد اهانة لا يمكن تبريرها تجاه ممثلي الدين الاسلامي بوجه عام ، والطائفة الشيعية بوجه خاص • فأجاب المندوب السامي عليه بكتاب قال فيه ان الشيخ مهدي الخالصي انما أبعدته الحكومة العراقيـــة بموجب قانون الاقامة لانه تدخل في سير الانتخاب بصورة غير قانونيـــة وأصدر فتوى بتكفير الذين يشاركون فيها ء أمــا المجتهدون الآخرون فان الحكومة لم تبعدهم وان متصرف كربلاء حاول اقناعهم بأنهم سيبقون موضع احترام الحكومة اذا حصروا جهودهم في المسائل الدينية وحدها ، غير أنهم أصروا على العودة الى وطمهم ايران ، وقد وفرت الحكومة العراقية لهم كل أسباب الراحة أثناء السفر وأعدت لهم قطاراً خاصاً على الرغــم من أنهــم حاولوا اثارة المظاهرات ضد الحكومة في طريقهم من النجف الى كربلاء • وينتهي كتاب المندوب السامي بابداء الاعتذار عن التأخر في ارسال الجواب <u>باعتبار</u> ان هذا التأخر كان ضروريـــــــاً لقيام المندوب السامـــي بالتحقيق في الشكاوي التي ذكرها القنصل الايراني العام (٣٥).

#### حادثة في الحلة:

حين جرى تسفير المجتهدين من كربلاء في ١ تموز أخذت الحلة تتحفز لاعلان احتجاجها على هذا العمل • وكان العالم الديني في الحلية يومذاك هو الشيخ محمد سماكة اذ كان وكيلا لاحد المجتهدين الكبار في النجف ، وقد صار هذا الرجل يحرض الناس على التظاهر تأييداً للمجتهدين واحتجاجاً على تسفيرهم • ولم يهن ذلك على متصرف اللواء ناجى شوكت فاوعز الى مدير الشرطة بابعاد الرجل الى بغداد •

جرى ابعاد الشيخ محمد سماكة في مساء ٢ تمــوز ويحدثنا ناجي شوكت في مذكراته عن كيفية القاء القبض عليه فيقول ما نصه:

« وو و فطلبت الى مدير الشرطة أن يزور الرجل في داره بعد عودته من صلاته في المسجد مساءاً ويستصحبه الى محطة القطار وو و كان من عادة الرجل بعد أن يؤدي الفريضة في المسجد القريب من داره أن يسهر بعض الوقت مع من يأتون به في صلاته ثم يعود الى داره والظاهران مدير الشرطة كان حديث عهد بالاجراءات والاحتياطات في مثل هذه الظروف فقام بعمل طائس كاد يوقعنا في ورطة ، فقد اصطحب ثلة من الشرطة وأحاط بالمسجد المذكور وأكره وكيل المجتهد على أن يتجه الى محطة القطار و وهكذا استله من بين جماعته ومريديه وذهب به الى المحطة ، واذا بهؤلاء المريديس يخرجون الى الشارع على شكل مظاهرات صاخبة ، وكانت حوالي العائسرة ليلاً و وبينما أنا انتظر تتاثيج الابعاد اذا بخادمي يقول ان الاهلين بدأ وايحيطون بداري وان عددهم آخذ بالازدياد و وكنت أسكن في الدار وحدي ولم يكن معي فيها غير الخادم المذكور ، فأطفأت الانوار في غرفتي المطلة على الشارع ، وصرت أتطلع الى ما يحري في الشارع ومسدسي بيدي ، واذا بالخادم يقول

<sup>(</sup>٥٥) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ـ رقم (اف ١٠ أو ١٠٤٧ - ٩٠٤٧)

ان المتجمهرين يطلبون اليه ان يفتح باب الدار ليدخلوها ويقابلوني فيها و فكان الوضع في منتهى الحراجة ، وزاد في حراجته اني لم أتلق من مدير الشرطة شيئًا عما جرى وتم ، ورأيت من المصلحة أن لا أقابل الناس لئلا يطلبون أمرا قد لا أرضاه مثل العدول عن ابداد وكيل المجتهد • لذا طلبت من خادمي أن يتسلق سطح الدار ويتسلل الى معاون مدير الشرطة ، وهو في داره القريبة من داري ، ويستدعيه الى مقابلتي فوراً بعد أن يتخذ التدابير التي يراها مناسبة لابعاد انتجمهرين حول الدار • وكان المعاون المذكسور عند حسن الظن به ، فقد استطاع أن يشتت الجموع المحتشدة في الشوارع • وفي الساعة الحادية عشرة بدأ الوضع يتحسن والازدحام يخف • • • » (٣٦)

ويقول ناجى شوكت ان المستشار البريطاني في اللواء ، وهو الميجر لونكريك الذى اشتهر فيما بعد بمؤلفاته عن العراق ، زاره في بيته في الساعة الحادية عشرة من تلك الليلة واخذ يستفسر منه عن الاسباب التسي حملته على ابعاد الشيخ دون أخذ رأيه باعتباره مستشار اللواء ، وألمح الى أنه لايستطيع تحمل مسؤولية تردي الوضع العام ، ونصحه بأن يلغي قرار الابعاد ويطلق سراح الشيخ فورا ، فأجابه المتصرف بأنه مستعد لتحمل كل مسؤولية عما سيحدث من جراء العمل الذي قام به ، وأنه سيخبر الوزارة ببغداد بأنه اتخذ قرار الابعاد دون استشارة المستشار ، ثم طلب المتصرف من ببغداد بأنه اتخذ قرار الابعاد دون استشارة المستشار ، ثم طلب المتصرف من المستشار أن لايتقبل مراجعة أي شخص في هذا الشأن على أساس أنه .. أي المتصرف .. قام به على مسؤوليته ،

كانت بلدة الحلة في صباح اليوم التالي هادئة ، وحين وصل المتصرف الى دائرتة لمزاولة عمله كالمعتاد زاره سلمان البراك وطلب منه الاذن لوفد من الاهالي يريدون مقابلة • وكان الوفد مؤلفاً من عشرين شخصاً • وحين دخلوا على المتصرف أخذوا يرجون أن يساعدهم في اعادة الشيخ المبعد ،

<sup>(</sup>٣٦) ناجي شوكت ( سيرة وذكريات ) ــ بيروت ٩٧٥ ــ ص ٦٩ · · ·

فقال المتصرف لهم: « اذا تعهدتم لي بانهاء مقاطعة الانتخابات وتأمين جريانها بحسب الاصول ، فاني أعدكم بارجاعه بعد اسبوع واحد » • فاظهروا استعدادهم للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن • فابرق المتصرف الى وزارة الداخلية يطلب منها رفع الرقابة عن الشيخ والسماح له بالعودة لزوال الاسباب التي أدت الى ابعاده • وقد زار لونكريك المتصرف بعد هذا وقال له: لقد نجحت في خطتك نجاحاً ملحوظاً واني كنت اخشى العواقب من هدذا الاساد (٣٧).

# الملك في الغرات الأوسط :

قلنا ان الملك أراد أن يبتعد عن بغداد عند القاء القبض على الخالصي فذهب الى البصرة ولم يضادر الملك البصرة الا بعد ان اطمأن من القاء القبض على الخالصي وان كل شيء سار على مايرام وفي مساء ٢٧ حزيران غادر الملك مع حاشيتة البصرة ومن مفارقات القدر ان يصل قطار المخالصي الى محطة البصرة في نفس الوقت الذي كان فيه قطار الملك يغادر المحطة ويقول سلمان الصفواني: « وقفت القاطرة في محطة البصرة التي التقينا فيها بقطار صاحب الجلالة المخاص خارجاً من البصرة و فكان من فيه يطل علينا من نوافذ المركبات المتألقة بالانوار الكهربائية » (٣٨) .

وفي ٢٨ حزيران جرى للملك في الديوانيسة احتفال عظيم حضره الكثير من رؤساء عشائر الفرات الأوسط • وقد أطنبت جرائد يغداد في وصف ذلك الاحتفال ووصفت الحاضرين فيه بأنهم أبطال ثورة العشرين • وفيما يلى نص مانشرته جريدة « العراق » في هذا الصدد نقلا عن مندوبها في الديوانة :

« اجتمع شيوخ الشامية ورؤساؤها وزعماء قبائلهسا منها الظوالم

<sup>(</sup>۳۷) المصدر السابق - ص ۱۹ ۰

<sup>(</sup>٣٨) جريدة «الحوادث، - في عددها العبادر في ١١ نيسان ١٩٣٠ ٠.

وعفج والبدير والدغارة والخزاعل والشبل والفتلة وبني حسن والسعيد وغيرهم في سرادق كبير عصراً بجلالة الملك وأقسموا لجلالته بالايمـــان المغلظة انهم متفانون في اتباع سياسة جلالته وامتثال أوامره وهم متأهبون. لقتل كل فكرة أو دسيسة تمس مصالح البلاد الرئيسية والقومية العربيسة وسحقكل مروجلذلك وهملايصبرون على تأخير الانتخابات يومآ واحدأ ومما قاله الزعيم الشيخ شعلان أبو الجون: اننا يد جلالتك القويمة في تحقيق استقلال الأمة المطلق بالطرق التي ترجحونها وطوع ارادتك اليوم وغدأكما بالأمس • فأجابهم جلالته بأن الحكم اليوم للامة وما أنا الاكبير خدامهـــا العامل على تحقيق أمانيها الحرة • انى سررت كثيرًا بشعوركم الوطني في ضرورة قبض الأمة على مقاليد أمورها وان هذه البـــــلاد التي حررت نفسها والتي لو عصرنا ترابها لقطر دم الاجداد منه لايمكن أن تستسلم لدعـــوة أجنبية أو تعرض كيانها للخطر • الأمة بحاجة الى دستور يصنعه ممثلوهـــا طبق ارادتها وتقاليدها وشرائعها • فاشتدت الحماسة وأمن الجميع على كلمات جلالته وزادوا بأن قبائلنا بأسرها سيفك القاطع في تأييد سياســـتك الرشيدة ، هذا عهدنا أمام الله والعالم ، (٣٩).

ان هذا الذي نشرته الجرائد البغدادية كان المقصود به طبعاً ان يعلم الرأي العام بأن عشائر الفرات الاوسط ، ولاسيما تلك التي ساهمت في ثورة العشرين ، تقف الى جانب الملك وتؤيده على ما فعل من نفى الخالصي وتسفير المجتهدين ، ومن المجدير بالذكر أن الجرائد لم تكتف بما نشرته بل أخذت بعد ذلك تنشر المقالات الطويلة في ذم المجتهدين بصسورة غير مباشرة وتصفهم بأنهم أجانب وأنهم يملكون ذهنية محدودة ويريدون هدم كيان الدولة التي أقيمت على جماجم الألوف من الشهداء ،

<sup>(</sup>٣٩) جريدة «العراق» ـ في عددها الصادر في ٣٠ حزيران ١٩٢٣٠

كانت أعنف المقالات التي نشرت في ذم المجتهدين تلك التي كتبها سلمان الشيخ داود بتوقيع (س • د • ) • وفيما يلي نموذج من احدى مقالاته وهي بعنوان « الجبن الادبي » حيث قال فيها :

« مع ان هؤلاء انتذبذبين قد عاشوا متظللين بسماء العراق العربسي واستنشقوا هواء هذه البلاد فانهم لم يفتأوا عن محاربتها والايقاع بها تحت ستار مزركش يأخذ لمعانه بأبصار السذج من أبناء البلاد ألا وهو ستار الديانة والوحدة الدينية وغيرها التي لايمكن تحقيقها نظراً الى انتشار مبدأ القومية وأنا على يقين من أنهم لم يقصدوا سوى الفت في ساعد الحركة العربية المباركة ، فهم بذلك يخونون البلاد التي يتنعمون تحت ظلها الوارق بقصد خدمة شعب أجنبي كان من اكبر عوامل القضاء على دولة العرب وابادة مدنيتهم الزاهرة ومع ما انطوى عليه هؤلاء الافراد من روح العداء للبلاد فانهم يظهرون اذا جوبهوا كل جبن وخضوع ٠٠٠ ه (٤٠)

وفي مقالة أخرى بعنوان « العقلية البسيطة » هاجم سلمان الشيخ داود المجتهدين حيث وصفهم بأنهم يعملون في السياسة دون أن يكون لديهم أي المام بالعلوم العصرية التي هي ضرورية لكل من يعمل في السياسة ، فهم لايعرفون تاريخ الشعوب ونفسيتها ، بل لايعرفون حتى حدود بلادهم ، ولا يعرفون من تاريخ قومهم الأ صفحة مليئة بالخزعبسلات والمخرافات ٠٠٠(١١)

#### المجتهدون في ايران:

كان المجتهدون عندما أخرجوا من العراق من جهة خانقين توجهوا نحو كرمانشاه فوصلوها في ٧ تموز ، وقد جرى لهم في تلك البلدة استقبال عظيم اشترك فيه الأهالي والحكومة ، ومكثوا في كرمانشاه شهراً ، وقد

<sup>(</sup>٤٠) جريدة والعراق، .. في عددها الصادر في ٥ تسرز ١٩٢٣٠

<sup>(</sup>٤١) جريدة «العراق» ـ في عددها الصادر في ١٠ تموز ١٩٢٣ ·

أبسرق القنصل البريطاني في تلك البلمدة في ١٧ تموز الى السمسربرسي لورين الوزير المغوض البريطاني في طهران يذكر له ماجري في البلدة أثناء مكوتهم فيها ، حيث قال : ان المجتهدين كان حنقهم موجهاً ضد الحكومة العراقية وانهم ذكروا على ملأ من الناس أنهم لن يعسودوا الى العراق الد يشروط منها عزل الملك فيصل وأن لديهم رسائل من رؤساء العشائر الكبار في العراق يؤيدونهم في مطلبهم هذا • ويشير القنصل البريطاني في برقيته الى ظاهرة طريفة هي ان الحزب الشيوعي في كرماشاه أصبح فجأة شديد التدين وأعلن أعضاؤه تعلقهم بأحد المجتهدين وهو السيد على الشهرستاني وأخذوا يحضرون المسجد من أجله كل يوم ، وصار رئيس الحزب بمثابة الناطق باسسمه و يقول القنصل ان هذه الظاهرة ربما أدت الى عواقب خطيرة وأتاحت محالاً للملاشفة لنفذوا منه ، وقد ذهب القنصل الروسي بصحبة ترجمانه المرزا إبراهيم خان لزيارة المجتهدين الثلاثـــة : السيد أبو الحسن الاصفهاني والمرزا حسين الناييني والسيد على الشهرستاني ، غير أن الاصفهاني والناييني لم يكلماه ، أما الشمهر ستاني فكان لقاؤه معـــه ودياً • ثم ذكر القنصل البريطاني في برقيته ان المرزا ابراهيم خان نجح قبل بضعة ايام في تحريض الاهالي ضد بريطانيا ، فاغلقت الاسواق وخرجت مظاهـــرة غير أن الســـلطة العسكريـــة منعتها بايعاز من الســيد علي الشهرستاني ٠٠٠ (٢٤)

غادر المجتهدون كرمانشاه متوجهين نحو بلدة قم • وقد جرى لهم في المدن والقرى التي مروا بها استقبال هائل لامثيل له حتى ان بعض الناس كانوا يرمون بأنفسهم أمام سيارات المجتهدين لاظهار فدائيتهم لهم • وفي ١٧ آب وصل المجتهدون الى قم فاستقروا فيها • وهي بلدة مقدسة تضم ضريحاً فخماً لاحدى بنات الامام الكاظم كما تضم حسوزة للعلوم الدينية كبيرة •

<sup>(</sup>٤٢) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ... رقم (أف أو ٠ ٣٧ \_ ٩٠٤٧) ٠

اخذت الحركة المعادية لبريطانيا تستفحل في مختلف أنحاء ايران ، ولاسيما في العاصمة طهوان • وقام الحزب الشيوعي بدور مهم في همذا السبيل • وحين حل شهر محرم في ١٤ آب صار خطباء التعزية والوعاظ يثيرون الناس ضد الانكليز ويدعونهم الى اقامة المظاهرات ومقاطعة البضائع البريطانية •

كان الشيخ محمد العنالصي قد أبعد الى ايران في السنة الماضية ، كما أشرنا اليه في الفصل السابق ، وقد استقر في طهران ، وحين حدث تسفير المجتهدين انتهز الشيخ محمد الفرصة ، وهو خطيب مفوه ، فأخف يشن الحملات الشعواء على بريطانيا والمؤيدين لها ، وقد ذكر السربرسي لورين في برقية له الى لندن : ان الشيخ محمد الخالصي يعد المهيج الرئيس ضد الانكليز في طهران وانه على اتصال وثيق بالفوضية الروسية ، وذكر أيضاً ان الموظفين السوفياتيين في ايران استغلوا حادث تسفير المجتهدين واتخذوه سلاحاً بأيديهم لاثارة الناس ضد بريطانيا (٢٥٠) .

اضطر السربرسي لوزين أن يذهب الى بغداد بطائرة عسكرية أرسلت اليه من بغداد لكي يحادث المسؤولين العراقيين بغية اقناعهم في اعدة المجتهدين الى العراق • ولكنه عاد من غير نتيجة • وفي ٣٠ آب أرسل الى اللورد كرزن وزير الخارجية البريطانية برقية طويلة شسرح فيها الموقف المتأزم في ايران من جراء تسفير المجتهدين • وفيما يلي ننقل جزءا من تلك البرقية •

« سيدى اللورد ـ ان سادئة خروج المجتهدين من العراق ونتائج وصولهم الى هذه البلاد كانت موضوع سلسلة من البرقيات التى أرى من الضروري عرضها عليكم • ان ظروف خروجهم والطريقة التي عوملوا بها أظهرت خلافاً في الرأي بين هذه المفوضية والمندوب السامي في بغداد •

<sup>(</sup>٤٣) عن دائرة الوثائق بلندن \_ رقم (أف أوه ٣٧١ \_ ٩٠٤٧) .

فَمن وجهة نظر السياسة البريطانية في ايران لا يمكن أن يكون هناك أمــر أشد سوءًا من هذه الحادثة • فبعد مدة طويلة من العلاقات غير المرضية مع الحكومة الايرانية أخــــذ العـــداء لـبريطانيا يضعف بينما هبطت ســــمعة المفوضية السوفياتية ونفوذها إلى الحضيض ، وأصبح الطريق مفتوحاً لإعادة العـــلاقات الودية بين بريطانيــا وايران على أساس ان بريطانيــا هي الدولة الوحيدة التي حمكن وتود ان تساعد ايران في طريق التقدم الاداري والتنمية الاقتصادية لما لها من عواطف تقليدية في هذا الشأن • ولكن نفي الشيخ مهدي الخالصي وما أعقبه من خروج المجتهدين الكبار مع ستة وعشــرين رجلاً من أتباعهم احتجاجاً على ذلك أنتج نسجة كبرى في ايران بدعوى ان هؤلاء الاشخاص المقدسين قد طــردوا بالقــوة من العراق بواســـطة الانكليز ، وان الانكليز قد وجهوا بذلك أفظع اهانة الى العقيدة الشيعية ، وكشفوا القناع عما كانوا يدعونه من حبهم للاسلام وأظهروا أنفسهم بأنهم أعداء الألداء • وليس ضرورياً أن أضيف الى ذلك ان البلاشفة استغلسوا دَلك تمام الاستغلال حيث أصبح في يدهم سلاح للدعايــة لم يتوقعــو. ، ناستخدموء بكل طاقتهم لاثارة العداء ضد بريطانيا والنقمة عليهـــا ••• انهي عند وصولي الى بغداد وتبادل الرأي مع السر هنري دوبس والمســؤولين البريطانيين الآخرين في العراق وجدت الموضوع اكثر دقة مما كنت أتصوره فأن المسؤولين العراقيين قد اتخذوا اجراءات النفي من تلقاء أنفسهم وعلى مسؤوليتهم ، وانهم مسرورون جداً من النتائج ولم يكونوا راضين عـــن قدومي الى بغداد ، فانهم يخشون أن يؤدي الضغط البريطاني عليهم إن يعودوا الى ما كانوا فيه ويضحون ما يعتقدون أنه في مصلحتهم ٠٠٠ والواقع ان وضعهم يجعلهم مضطرين الى الاستقالة في حالة الضغط عليهم ، وهسم يؤكدون ان ليس هناك أية حكومة أخرى يمكن أن تحمل محلهم ، واذا حدث هذا فان السلطة البريطانية ستجد من الضروري العودة الى الادارة المباشرة الأمر الذي لاترضاء حكومة صاحب الجلالة البريطانية • ومــن الناحية الأخرى فان الحكومة العراقية ليس لديها أية نية أو رغبة في عودة المجتهدين الى العراق خلال أية مدة محددة ٠٠٠ وعلى هذا فقد شعرت بأن اصراري على وجهة نظري ، وهي الوجهة التي تبررها الظروف في ايران حسب فهمي لها ، لا تؤدي الا الى الفشل التام في الحصول على طريقة وسطى للحل ٠٠٠ »

وأشار السربرسي لورين في برقيته الى أنه في أثناء مكوثه في بغداد قابل الملك فيصل بحضور السمر هنري دوبس وعبدالمحسن السمدون وكورنواليس ، فوجد السمدون متصلباً جداً تجاه عودة المجتهدين بينما كان الملك ميالاً للنظر فيما يهدي، الوضع الخطير في ايران ، وقد اتفقوا أخيراً على النظر في أمر عودة المجتهدين بعد الانتهاء من انتخابات المجلس التأسيسي والمصادقة على الماهدة وملحقها ، وذكر لورين انه بعد عودته الى طهران قابل الشاه كما قابل الوزراء وحادثهم في الموضوع الذي كان يشغل بالهم وقال لهم : « ان مصلحة الحكومة الايرانية والحكومة العراقية في هذا الموضوع واحدة ، ذلك أن تركز السلطة الدينية في أيدى المجتهدين الكبار في ايران بحيث جملهم فوق سلطة الحكومة المدنية أمر شاذ لايمكن لأية حكومة العراقية مثل هذا التسلط بكل ما تملك من طاقة ، ، ويقول لورين ان هذا الكراقية مثل هذا التسلط بكل ما تملك من طاقة ، ، ويقول لورين ان هذا الكلام كان له أثره في الشاه ووزرائه (١٤٤) ،

### الخالصي في البصرة:

ان القطار الذي نقل الشيخ مهدي الخالصي ورفاقه الاربعة من بغداد قد وصل الى محطة البصرة في مساء ٢٧ حزيران كما أشرنا اليه من قبل • وقد نقلوا من المحطة رأساً الى قصر يقع على شط العرب تجاء السراجي يسمى وقصر أغا جعفر ، • وادعت الحكومة في حينه انها انما اسكنتهم في

<sup>(</sup>٤٤) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ـ رقم (أف أو ٢٧١ – ٩٠٤٨) .

هذا القصر لكي توفر لهم أسباب الراحة والترف باعتبار ان هذا القصر كان يعتبر من أفخم قصور البصرة في تلك الايام • ولكن سلمان الصفواني ينفي صحة ما ادعته الحكومة حيث قال: صحيح انها اسكنتنا في ذلك القصر الفخم غير أنها وضعتنا في غرفة تحتانية منه ظاهرها الرحمة وباطنها العسداب الاليم (٥٠) • ويصف الصفواني ما جسرى عليهم في تلك الغرفة فيقول مانصه:

« لم يكن في هذه الغرفة حتى حصير تجلس عليه ، فنمنا جلوســــــاً في تلك الليلة مستندين الى نوافذ الغرفة ، وكان الحــر شديــداً ، وكان البعوض بأحجام كبيرة وأسراب كثيرة يهاجمنا بلارحمة ، فلم تغمض لنا عين ، مضافاً الى أننا لم نتناول طماماً منذ الليلة التي قبض فيها على الامام الخالصي ، والجائع لاينام • وكان الواحد منا اذا ذهب الى المرافق الصحية رافقه جندي هندي مسلح . وكان هؤلاء الجنود شرسين جداً . وفي الصباح جيء لنا ببضعة أرغفة من الخبز العادي وقطعة من الحبن الابيض المتحجر مع الخيار التعروزي • فلم نستطع تناول شيء من هــذا الطعام • وجيء لنا ظهراً ومساءاً بمثل ذلك فلم نتناول منه شيئاً ، وقرونا الاضراب عن الطعام • ودام اضرابنا ثلاثة أيام ظهر علينا خلالها الاعياء التام • وفي اليوم الثالث من اضرابنا جاءنا مغتش شرطة بريطاني وألقى نظرة على الغرفـــة التسي نحن فيها فشم رائحة كريهة تنبعث من زاوية الغرفة مما يلي الباب فدنا منها حيث رأى كمية من الخبز والجبن والخيار قد وضع بعضه على بعض مـن دون أن تمسمه يد حتى تعفن ۽ ورأى أن الغرفة خالية حتى من الحصــران وأن لا شيء ننام علمه \* فبدت عليه علائم الاستياء وخرج من الغرفة مسن دون أن ينبس ببنت شفة . وبعد بضع ساعات عاد المفتش الينا. ، وكان قـــد ذهب الى البصرة بزورق بخاري ، فاذا بالجنود ينقلون الينا أثاث بيت كامل من سجاد وفرش وقنبات وكراسي ومناضد وأواني ومواد التموين والطعام

<sup>. (</sup>٤٥) جريدة «الحوادث» ـ في عددها الصادر في ١١ نيسان ١٩٣٠ ·

على اختلافها ، بسخاء عجيب ، وقيل لنا ان الحكومة قد عينت لنا طباخياً ليطهو الطعام لنا حسب ذوقنا ، ولما كنت المدخن الوحيد بين رفاقي فقد تقرر تزويدي به (٤٠٠٠) سيكارة في الشهر من السكاير العراقية ذات العقب، وقد أفادتنا أعقاب هذه السكاير اذ لم يكن لدينا ورق نكتب عليه ، فكنت أحتفظ بعقب كل سيكارة لتدوين يومياتي الموجزة عليها في غفلة عسن أعسين الرقباء ٥٠٠ ، (٤٦) .

مكث المخالصي ورفاقه في ذلك القصر «الفخم» حتى بـــــوم ٣٠ حزيران • وفي مساء ذلك اليوم طلب اليهم أن يتهيأوا للانتقال الى مكان آخر ، وأعد لهم زورق بخاري لنقلهم ، وكان الزورق مليئاً بأكياس الرز والسكر والشاي وصفائح السمن بالاضافة الى قطيع من الغنم ، وهي كلها مخصصة لطعامهم • ثم تحرك الزورق بهم نحو باخرة إسمها «فاسنا» كانت راسية في موضع بعيد في شط العرب • فصعدوا الى الباخرة حيث خصص لهم فيها جناح من الدرجة الاولى ، كما دفعت لكل واحد منهم نفقها حيب مقدارها • • • ووية (٤٠) •

وقبل أن تبحر الباخرة بهم اقترب منها زورق بخاري آخر وهسو يحمل أحمد الراوي الذي كان يومذاك مديرا لشرطة المنتفق ومعه عبدان من عبيد الملك هما سالم وبرجس • فصنعد الراوي ومعه العبدان الى الباخرة وقدم نفسه الى النخالصي قائلاً له : انه من بيت علم ودين وانه ابن العلامة السيد ابراهيم الراوي وقد انتدبه الملك لمرافقتهم كما بعث معه أثنين من عبيده للتدليل على تكريمه لهم ورعايته •

من الجدير بالذكر ان أحمد الراوي انما كان مرسلاً من الملك في البداية لجلب الأمير غازي وأمه واخواته من الحجاز ، ولكن الملك

<sup>(</sup>٤٦) نقلا عن مذكرات سلمان الصفواني المخطوطة •

<sup>(</sup>٤٧) سلمان آل ابراهيم الصفواني (محكوميتي) ـ صيدا ١٩٥٢ - ص ٢٤٠٠

كلفه بمهمة اضافية حين علم انه سيركب في نفس الباخرة التي يركب فيها المخالصي و وقد حدثني الراوي فقال ان الملك أوصاء بالخالصي خيراً وأمره بان يوفر له جميع اسباب الراحة و والواقع ان الراوي لم يقصر بشيء في خدمة الخالصي ورعايته ، وقد بذل في سبيل ذلك أقصى جهده و

### الخالصي حاجاً:

حينما وصلت الباخرة «ڤاسنا» الى بومبي نقل منها الخالصي ورفاقه الى باخرة أخرى اكبر منها وهي من البواخر التي تحمل الركاب بسين الهند ولندن • وقد خصص لهم فيها جناح من الدرجة الاولى كما دفع لكل واحد منهم نفقات جيب للمرة الثانية مقدارها ٤١ جنيها انكليزيا (٤٨) •

وبينما كانت الباخرة في طريقها الى عدن أرسل الشيخ خزعل أمير المحمرة الى الملك فيصل يطلب منه ان يكون الخالصي في ضيافته • فاجابه الملك معتذراً ، وهذا هو نص الرسالة التي أرسلها الملك الى خزعل :

الى عظمة السردار أقدس الشيخ خزعل خيان حاكم المحمسرة أخي العزيز

تلقیت فی أهنأ ساعة كتابكم الكریم الذی تنوهون به عن رغبتكم فسی ابقاء حضرة الشیخ مهدی فی ضیافتكم فشكرت لعظمتكم شعوركم النیل نحوی و نحو الشیخ المشار الیه الا انه ویاللاسف كان حضرة الشیخ قد سافر من بومبی متجها نحو الحج قبل وصول كتابكم الكریم ، انی وأیسم الله لشدید الأسف علی ما حصل ولكنه مراد الله واقتضت المسؤولیسة المتوجهة علی للوطن ومنفته أن ینادر حضرة الشیخ القطر فی هسنده الآونة بسبب معارضته الشدیدة لانتخابات المجلس التأسیسی ومع ذلیك الآونة بسبب معارضته الشدیدة لانتخابات المجلس التأسیسی ومع ذلیك فانی مقدر وجاهة دعوتكم وسأعمل كل ما یمكن لتحقیق رغبتكم بشأنه وفی الختام أرجوكم أن تثقوا بدوام مودتی واحترامی لشخصكم الكریم ، وفی الختام أرجوكم أن تثقوا بدوام مودتی واحترامی لشخصكم الكریم ،

<sup>(</sup>٤٨) المصدر السابق ـ ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٤٩) عن وثائق البلاط الملكي ـ تسلسل ٣ ، رقم ٦٩ ٠

وصلت الباخرة الى عدن في ١٦ تموز ، فنزلوا منها الى المنسساء ، وأخذ أحمد الراوي يبحث لهم عن فندق اسلامى لينزلوا فيه فلم يجد، لان الفنادق التي في الميناء كانت كلها افرنجية • ولكن الحظ ساعدهم فسي الوقت المناسب اذ رآهم تاجر كبير من تجار عدن كان من سكنة الكاظمية سابقاً اسمه حسن علي ، فتعرف عليهم وأخذهم الى محله ووفر لهسم أسباب الراحة •

وصلت الى الخالصي عن طريق حاكم عدن برقية من الحكومـــة الايرانية تدعوه هو وأولاده الى بلادها • غير ان الخالصي رفض الاستجابة للدعوة وقال ان موسم الحج قريب وانه يجب أن يذهب لاداء فريضـــة الحج اولاً ثم ينظر في أمر الدعوة بعدئذ •

كان من الصعب جداً في ذلك الوقت الحصول على وسيلة للوصول الى مكة قبل بدء الحج ، فلم يكن هناك سوى باخرة واحدة ذاهبسة الى الحجاز وهي آخر بواخر الحجاج ، وكانت بالاضافة الى ذلك مزدحمة بركابها وليس فيها أي محل شاغر ، ولكن حاكم عدن استطاع أن يهى، للخالصي ورفاقه محلاً في جناح قائد الباخرة ، وبذلك تم لهم الوصول الى جدة في الوقت المناسب ،

عندما اقتربت الباخرة من جدة خرج لاستقبالها في زورق بخاري قائمقام جدة مع مدير الكمرك ووزير الصحة ، فاستقبلوا الخالصي بالنيابة عن الملك حسين وأعلنوا له أنه هو ورفاقه سيكونون في ضيافة الملك طيلة مكوثهم في الحجاذ .

لم يمكث المخالصي في جدة سوى بضع ساعات ، فقد كان على عجل يريد الوصول الى مكة قبل فوات أوان الحج ، فأعدت له ولرفاقه حمير حساوية نقلتهم الى مكة حيث وصلوها بعد رحلة متعبة استغرقت تسمعاعات ، وعلى أثر خروج الخالصي من جدة وصلت الى القنصمل

اليويطاني في جدة برقية من السر برسي لورين في طهران هذا نصها :

« أرجو ان تجعلوا الشيخ مهدي الخالصي يرسل برقية الى رئيس الوزارة الايرانية يعرب فيها عن امتنانه للحكومة الايرانية لاهتمامها بأمره ويصرح فيها ان الحكومة البريطانية عرضت عليه أن ترسله الى ايران ولكنه فغلل اغتنام الفرصة لاداء الحج • ان من المهم جداً أن تجعلسوا الخالصي يرسل مثل هذه البرقية لكي يهدأ الهياج الذي يشتد هنا في أوساط وجال الدين » •

فأجاب القنصل على هذه البرقية قائلاً : انه يأسف لعدم امكانه أن يقوم بما طلب منه كما ينبغي ، لأن الخالصي لم يبق في جدة سوى ساعات قليلة حيث وصل اليها ضحى وغادرها عصرا ، ولهذا كان من المستحيسل على القنصل زيارة الخالصي فكلف السيد أحمد الراوي بذلك ، وقد ذكر الراوي ان الخالصي كثير الريبة والتملص ولا يفعل شيئاً قبل استشارة القنصل الايراني ، وقد تمكن الراوي أخيراً أن يحصل من الخالصي على ورقة موقعة منه ولكنها فيما يبدو لا تنفع الحكومة البريطانية كثيرا ، ثم يختم القنصل برقيته بمدح أحمد الراوي قائلاً انه يستحق التقدير على الحجد الذي بذله في الحصول على الورقة ، وهو لذلك يلفت نظر المندوب السامي ببغداد الى كفاءة هذا الرجل ويرجو منه اذا وجد ذلك مناسباً أن يلفت نظر الحكومة العراقية الى ذلك ايضا (٥٠) ،

عند وصول الخالصي الى مكة لم يقم بزيارة الملك حسين كما تقضي به التقاليد الرسمية • فقد كان رأي الخالصي ان العلماء لا يجوز لهم زيارة الملوك ، بل ان الملوك هم الذين يجب ان يقوموا بزيارة العلماء • ويقول الراوى انه استطاع في منى ان يقنع الخالصي بحضور السرادق المسلكي الذي اعد لاستعراض الجيش • وهناك التقى الخالصي بالملك وتعانقا ،

 <sup>(</sup>٩٠٥) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ــ رقم (أف أو ٢٧١ ـ ٣٧١) ٠
 ٢٤٤ ـ

وابدى الملك نحو الخالصي احتراما كبيرا وكان يخاطبه دائما بلقب « مولانا الشيخ » •

ويروي سلمان الصفواني قصة طريفة جرت في أثناء جلوس الخالصي ورفاقه الى جانب الملك حسين في السرادق الملكي ، وهي انهم شاهدوا الامير غازي يتطلع عليهم من وراء ستار وكان يومذاك صبيا في الحادية عشرة من عمره ، فناداه الملك باسم « عون » وقال له : « تعال ياعون سلم على اعمامك الذين استدعوا أباك الى العراق » • ثم أخذ الملك يتحدث اليهم عن السبب الذي جعله ينادي الامير غازي باسم « عون » ، فقال : « عندما كانت أمه حاملة به ظهر لي عمنا الحسين عليه السلام في المنام وقال انها ستلد غلاما ذكرا فأطلق عليه اسم عون • ولما ولد الغلام أرادت الاسرة ان تسميه باسم غازي لان والده كان حينذاك في العسير غازيا ، وأصرت على هذه التسمية ، فقلت لهم : سموه ماتشاؤون ولكني لا أسميه الا عون استجابة لطلب عمنا الحسين » •

## الخالصي في قم :

بعد اتمام فريضة الحج وزيارة قبر النبي قرر الخالصي تلبية دعوة الحكومة الايرانية • فركب باخرة أقلته مع رفاقه الى بوشهر • وقد افترق عنهم سلمان الصسفواني حيث ذهب الى البصرة ومنها الى بغداد في قصة طويلة لامجال هنا لذكرها •

عند وصول الخالصي الى بوشهر جرى له فيها استقبال عظيم جدا اذ خرج أهل البلدة كلهم لاستقباله ، كما جاءت وفود كثيرة من المناطق المجاورة لهذا الغرض ، وقد حدثت في اثناء الاستقبال حادثة عجيبة يصعب تعليلها : هي أن رجلا انكليزيا كان يعمل في شركة النقط بعبادان اخترق جمهور المستقبلين وتعلق بسيارة الخالصي ثم أطلق عليه رصاصة من مسدسه أخطأته ، وقد انثال الجمهور على الرجل يريدون قتله ، غير ان المجنود أسرعوا لاستخلاصه منهم • وحين علم السر أربولد ويلسون يآلامر > وكان يومذاك مديرا لشركة النفط > أرسل الى الخالصي يبدى أسفه لما جسرى ويعتذر بان الرجل كان أثناء الحادث سكران لايمي وانه قد عزله من وظيفته واعاده الى لندن • ولما وصل البخر الى طهران حدث هياج بين الناس وكادت تقع فتنة غير أن الحكومة عمدت الى تهدئة الناس حيث أكدت لهم بان الخالصي لم يصب بسوء وان الرجل قد غلبت على عقله النخمرة ولم يعمد ذلك العمل > فسكن الناس (١٥) •

وبعد أن مكث الخالصي في بوشهر قليلا غادرها الى شيراز ، ومنها الى أصفهان ، ومنها الى قم ، وقد حرت له استقبالات عظيمة في جميع المبدن والقرى التي مر بها ، وكان وصوله الى قم في أواخر تشرين الاول ١٩٢٣، وفيها التقى بالمجتهدين الذين كانوا قد وصلوا اليها قبله ،

ولم يكد الخالصي يستقر في قم حتى نشب الخلاف بينه ويين المجتهدين فقد كان هؤلاء يرغبون في العودة الى العراق ، وكانوا قد أرسلوا الى الملك فيصل رسولين منهم لمفاوضته في الامر هما المرزا مهدي الخراساني والشيخ جواد الجواهري ، وحين علم الخالصي بارسال هذين الرسولين تأثر أشد التأثر ، وقيل ان عدة مشاجرات حصلت بينه وبين المجتهدين ، وقد أشار الشيخ محمد الخالصي الى ذلك في مذكراته حيث قال ماضه :

ملا ورد أبي الى قم ورأى ما أصاب العلماء من الوهن والحوف بمراجعتهم لفيصل وعزمهم على العودة الى العراق لامهم أشد الموم وبين لهم ان التكليف الشرعي والأمر الالهي لايساعدان على هذا العمل ، وانه يحب البقاء في ايران والسعي في اصلاحها ثم اصلاح العراق وسائر البلاد الاسلامية بواسطتها ، لأنها اذا صلحت تكون مركز الحركات الاصلاحية في جميع البلاد الاسلامية لموقعها الحغرافي واستقلالها التام ، وانه يحرم التسليم

<sup>(</sup>٥١) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة •

الى الانكليز وفيصلهم ولا سيما بعد ما أقدموا عليه من نفي العلماء جميعهم وعدم رعايتهم حرمة أحد منهم ، وبين لهم أن رضوخهم الى الفيسم واستسلامهم الى الذل برجوعهم الى العراق يوجب يأس العالم الاسلامي واستسلام سائر الطبقات من المسلمين الى مثل ما استسلم اليه العلماء ، وفي هذا هلاك المسلمين عامة والعراق وايران خاصة ، وان ذلك من أشسد المحرمات الشرعية ولايقدم على مثله أبي للضيم أو عاقل عرف قدر الحياة ومنزلتها ، ولم يزل أبي ينصح العلماء ويرشدهم فلا ينفع ذلك حتى يشس منهم وقال : ليتكم لا جثتم الى ايران ولا انشركتم معي ، وتركتموني وحدي والانكليز ، واليوم إذ صممتم على ما يخالف مصلحة الاسلام وأقدمتم على أمر أراه من أشد المحرمات فلابد لي من مفارقتكم والبقاء في ايران حتى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ، وفارقهم مغضا وقصد خراسان ، وبقي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ، وفارقهم مغضا وقصد خراسان ، وبقي العلماء في قم يستعدون للرجوع الى العراق مستسلمين لأمسر الانكليز بالرجوع واضين بالذل والهوان منتظرين لصدور الاذن من فيصل والانكليز بالرجوع الى العراق ، وحسابهم في ذلك على ربهم وهو أعلم بحالهم ، (٢٥) .

يعزو الشيخ محمد الحالصي رغبة المجتهدين في العودة الى العسراق الى اسباب ثلاثة هي :

أولا: ان المجتهدين كانوا سيثي الظن بالايرانيين ، ولا سيما السيد أبو الحسن الاصفهاني إذ هو لم يكن يذكر ايران بخير .

ثانيا: ان المجتهدين كانوا يُظنون ان الرئاسة لا تتم الا في النجف، وقد علموا ان السيد محمد الفيروزآبادي بدأ يعمل للانفراد بالرئاسة فيها وصار يكتب الرسائل الى ايران ينتقص فيها من شأن المجتهدين المبعدين ويذكر ان الحوزة العلمية في التجف مشغولة بالمحث والدرس وان العلماء فيها على أحسن حال •

<sup>(</sup>٥٢) المصدر السابق

ثالثا : أن الشيخ عبدالكريم اليزدي الذى كان كبير المجتهدين فسي قم لايرغب في بقاء المجتهدين فيها لانهم يزاحمونه في الرئاسة ، فهو كان يعارضهم من وراء ستار (٥٣) .

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان السر برسي لورين أشار السي مثل هذا التعليل في رسالته الى اللورد كرزن المؤرخة في ٣٠ آب ١٩٢٣ حيث قال : ان المجهتدين يملكون في العراق دورا واملاكا واموالا خيرية للتوزيع كثيرة ، ولهذا فان من مصلحه العودة الى ، مراتمهم ، بأسسرع ما يمكن ، يضاف الى ذلك ان كبار المجتهدين في ايران وان كانوا مضطرين للترحيب بالمجتهدين المنفيين واحترامهم غير أنهم يعتبرونهم متطفلين عليهم يزاحمونهم على مقاماتهم وامتيازاتهم (١٥٠) .

## الخالصي في خراسان:

قرر الخالصي الانفضال عن المجتهدين ، والذهاب الى خراسان ، وفي منتصف كانون الاول ١٩٢٣ غادر قم ، وعند وصوله الى بلدة الشهدان العظيم التى تقع الى الجنوب من طهران جاءت اليه الجماهير من طهران للسلام عليه وتقبيل يديه ، كما جاء رضا خان الذى كان قد تولى رئاسة الوذارة منذ عهد قريب واختلى به اكثر من ساعتين ،

وصل المخالصي الى خراسان فى اوائل عام ١٩٧٤ وبعد ان أتم زيارة مرقد الرضا نوى الاستقرار في البلدة واستخار الله بالقرآن فخرج قولمه تعالى « بلدة طيبة ورب غفور » • وبهذا عقد العزم على سكناها (••) •

أول عمل قام به الخالصي في خراسان هو تأسيسجمعية ســـماها « جمعية استخلاص الحرمين وبين النهرين ، • وفي ٢٦ كانون الثانـــي

<sup>(</sup>٥٣) نقلا عن كتاب مخطوط للشبيخ محمد الخالصي عنوانه «بطل الاسلام» •

<sup>(</sup>٥٤) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ـ رقم ( أفَّ أو ٣٧٠١ ـ ٩٠٤٨ ) ٠

<sup>(</sup>٥٥) نقلا عن كتاب الخالصي السابق ٠

أصدر بلاغا باللغة العربية دعا فيه المسلمين في جميع البلاد الاسلاميسة للاتساب الى الجمعية وحثهم على السعي لتطهير الاماكن المقدسة في الحجاز والعراق من لوث الكفار • وقد ترجم هذا البلاغ الى اللغات الفارسية والتركية والبشتو والاوردو ، وطبع في كتاب صغير نشر بينالناس كما أرسل عن طريق التهريب الى الهند •

واهتم الخالصي بتقوية الحكومة الايرانية وتنعية قراتها المسلحة ليجملها ركيزة للمسلمين في محاربة الكفار • فهو عندما كان في شيراز في طريقه الى قم أصدر فتواه بتفويض الحكومة الايرانية بجباية اموال الزكاة والمخمس من المسلمين وانفاقها على القوات المسلحة المكلفة بحماية الثغور (٢٥٠) • ولما استقر في خراسان أصدر فتوى ثانية في انفاق واردات أوقاف الرضا لسد العجز المالي الذي كانت الحكومة الايرانية تعاني منه في تلك الايام (٧٥) •

لاحاجة بنا الى القول ان اصدار هاتين الفتويين خلق للخالصي خصوما كثيرين لاسيما بين رجال الدين ، فقد كان هناك عدد كبير من رجال الدين وغيرهم ينتفعون من أموال الخمس والزكاة وواردات أوقاف الرضا ، ولم يهن عليهم ان تتصرف الحكومة بتلك الاموال دون ان يكون لهم نصيب منها ، أضف الى ذلك ان كثيرا من رجال الدين ، ولا سيما في خراسان ، وجدوا في الخالصي منافسا لهم يهدد مقامهم الديني في أوساط العسامة ويتفوق عليهم بانجذاب القلوب اليه ،

أخذ خصوم الخالصي يتحينون الفرصة للكيد له والايقاع به • وقد واتتهم الفرصة في ٢٣ شباط. ١٩٢٤ حين أصدر الخالصي فتوى بجمل عيد النيروز يوم حداد ديني • ففي ذلك اليوم أخرجت جريدة « شرقي ايران » التي كانت تصدر في خراسان عددا خاصا كتبت في مقدمته بحروف بارزة

<sup>(56)</sup> Report On The Administration of IRAQ - 1923 - 1924 - London 1925 - p. 13.

هذه العبارة : « عيد قومي – أو يوم حداد اسلامي » • وذكرت الجسريدة استفتاءا موجها الى الخالصي هو : هل يجوز الاحتفال بعيد البيروز القادم في الوقت الذي تكون فيه مكة والمدينة والنجف وكربلا، والكاظميسسة وسامرا، تحت حكم اعداء الاسلاء وتدوس تربتها المقدسة خيول الاجانب؟ ثم اوردت الجريدة اجواب الخالصي إذ يقول فيه : ان الاحتفال يعيد المتيروز في هذه السنة يجب أن يكون كما لو كان قد حل في شهر محرم وفي يوم مقتل الامام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس •

لايخفى ان عيد النيروزكان ولا يزال يعتبر عيدا قوميا عظيما في ايران، وهم يروون فيه الاحاديث والمأثورات الدينية و ومن غرائب الصدف انكان النيروز في تلك السنة موافقا ليوم منتصف شعان وهو اليوم الذي يحتفل فيه الشيعة بميلاد صاحب الزوان، وكان كذلك موافقا لليوم الذي يحتفل فيه البهائيون بذكرى وفاة عاس افندى و فأخذ خصوم الخالصي يشيعون بين الناس أن الخالصي بهائي وأنه يريد أن يقلب العيد مأتما حزنا على عباس أفندى وقد راجت هذه التهمة بين كثير من الناس خصوصا بسين أولئك الذين كانوا يمقتون الخالصي لفتاويه الجريئة و

انشق أهل خراسان الى فريقين متعاديين ، فريق مع الخالصي وآخر عليه • ومما زاد في العداء بين الفريقين ان القنصلية الروسية كانت تؤيمه الخالصي بينما كانت القنصلية البريطانية تؤيد خصومه •

وعندما اقترب يوم النيروز في ٢١ آذار جاء الى الخالصي بعض مقلديه يطلبون منه الاجازة للاحتفال بميلاد صاحب الزمان ، فاجاز لهم ذلك على أن يكون الاحتفال في اليوم التالى ليوم النيروز ، وقد اقيم الاحتفال في اليوم التالى فعلا حيث جرى مساء في مسجد گوهر شاء وحضره الحاكم الهام وكبار الموظفين واعيان البلدة ، وحينداك جاءت مظاهرة معادية تحمسل تماثيل عباس افتدى وعلى محمد الباب فاقتربت من مكان الاحتفال وأخذت تحيى عيد النيروز وتشتم البهائية ، ثم توجهت نحو بيت الخالصى وصارت

تهتف ضده ، وأطلقت بعض المفرقعات • وانطلقت بعد ثذ تتجول في بعض شوارع البلدة ، واعتدت على افراد من البهائيين ، ثم تفرقت بعد ان اشعلت النار في التمائيل التي كانت تحملها •

لم يسكت أتباع الخالصي عن هذه الاهانة فاخرجوا في اليوم التالى مظاهرة لتأييد الخالصي وأخذ المتظاهرون يهتفون ضد البهائية وضد فكرة الجمهورية ، ذلك لان الخالصي كان يوشذ يبحارب فكرة الجمهورية التي كان بعض الايرانيين ينادون بها ، وكان يعدها مكيدة للقضاء على الاسلام ، ومرت المظاهرة بصحن الرضا وبعض الشوارع الرئيسية ، واعتدت على بعض البهائيين على نحو ما فعلت المظاهرة السابقة ، فاستدغيت قوة مسن الجيش لتفريق المظاهرة ، وحصل تدافع بالايدى بين الجنود والمتظاهرين، وأطلق الجنود النار في الهواء، ثم تفرقت المظاهرة بعد ما تم القاء القبض على عدد كبير منهم ، ولكنهم افرج عنهم في اليوم التالي (٥٩) .

ستم الخالصي من خراسان وأهلها ، وقرر منادرة البلدة الى طهران ، وصرح أن الخراسانيين أهانوه اكثر من اهانة الانكليز له • وحين شاع خبر عزمه على الرحيل جاء اليه الكثير من الخراسانيين يعلنون ندمهم على ما فعلوا ويصرون عليه بالبقاء • وذكر التقرير البريطاني السري ان القنصل الروسي كان له دور في اقناع المخالصي بالبقاء في خراسان (٥٩) •

#### وفاة الخالصي:

توفي الشيخ مهدى الخالصي بالسكتة القلبية في مساء ١١ رمضان ١٣٤٣ هـ لم الموافق لـ ٥ نيسان ١٩٢٥ م • وقد جرى لجنازته في خراسان تشييع لم تشهد له البلدة مثيلا من قبل • وعطلت الاسواق والدوائسر الرسمية أعمالها في ذلك اليوم ، كما أعلنت القنصليتان الروسية والافغانية الحداد •

<sup>(</sup>٥٨) عن دائرة الوثائق العامة بلندن \_ رقم (أف أو ١٣٧١ - ١٠١٤) (٥٩) المصدر السابق .

وفى مساء ٧ نيسان وصلت الى الكاظمية برقية من خراسان تنبىء بوفاة الحالصي ، فارتجت البلدة لهذا النبأ وارتفع صوت البكاء والعويل فيهاء وفى اليوم التالي اغلقت الاسواق حدادا وخرجت مواكب اللطم من المحلات المختلفة قاصدة مدرسة الخالصي وهى تنوح وتلطم الصدور ، وجاء موكب الاعظمية لمشاركة أهل الكاظمية في العزاء ، وكانت هذه أهزوجتهم :

ياعمود الاسلام حامي الشريعة يتمت هاالمخلوق سنة وشيعة

كنت يومذاك صبيا في الثانية عشرة من عمرى ومن طريف ما أذكره أن الناس حين كانوا يتحدثون عن نفي الخالصي وموته يشبهون ذلك بمقتل الحسين ، فكانوا يقولون ان يزيد بن معاوية هو اليوم جورج الخسامس ، وعبيد الله بن زياد هو فيصل ، وعمر بن سعد هو عبدالمحسن السعدون ، أما شمر بن ذي الجوشن فهو عبدالرزاق الفضلي، ونسى الناس أن يذكروا أنهم هم أنفسهم أهل الكوفة ،

أقيمت مجالس الفاتحة على الخالصي في اكثر المدن العراقية وظلت تتوالى مدة طويلة ، كما أقيمت حفلات التأبين وكانت اولاها حفلة حزب النهضة التي جرت في مساء ٩ نيسان وشارك فيها عبدالرزاق الرويشدي وجميل صدقي الزهاوي ونعمان الاعظمي وعبودالكرخي ومحمد عبدالحسين وابراهيم حلمي العمر وحسون القرويني وخميس آل تويج وفي مساء ٢٠ نيسان أقام نادي الاصلاح ببعداد حفلة ثانية شارك فيها جعفر الشبيبي ومهدى البصير وعبدالحسين الازرى وقاسم العلوي ومعروف الرصافي ٠

أصبحت مدرسة الخالصي في الكاظمية كأنها سوق عكاظ لكثرة الشمراء الذين أخذوا يتوافدون عليها لالقاء قصائدهم من على منبرها • ولم تتخذ الحكومة أي اجراء لمنع الشعراء من القاء قصائدهم هناك ، بل تركتهم يفعلون مايشاؤون كأنها أدركت ان ليس هناك اي خطر منهم •

والملاحظ ان الشعراء لم يخرجوا في نظمهم عن الاطار التقليدي الذي اعتادوا عليه في الرئاء منذ قديم الزمان • فقد كانت قصائدهم كلها تقريبا متشابهة في معانيها تدور حول عظمة الفقيد ومناقبه ، وكيف انهد ركن الدين

واظلمت الدنيا بموته ، وكيف أصبح الناس من بعده حيارى لايدرون اين يتوجهون ، وغير ذلك من المفاهيم التى تتكرر عند موت أي شخص عظيم. ولكن الفرق بين شاعر وآخر هو في صياغة الالفاظ الزنانة التى يعبرون بها عن تلك المفاهيم والمبالغات التى يصورونها بها.

وقد انشغل الادباء والمتعلمين في تلك الايام بالمفاضلة بين القصائد ، ونسوا الهدف الذي مات الخالصي من أجله ، فاذا أجتمعوا كان معظمه حديثهم يدور حول الشعراء الذين ألقوا قصائدهم في ذلك اليوم وماهمي الابيات التي نالت استحسانا أكثر ، وربما تجادلوا في ذلك واختلفوا وارتفعت أصواتهم على نحو ما كان يجرى في العصور « الذهبية ، الاولى •

ومما اذكره في هذا الصدد ان شاعرا نجفيا اسمه السيد صادق الهندى ألقى قصيدة في رثاء الخالصي ظلت مدة طويلة محمور حديث الناس واعجابهم • وفيما يلي بعض أبيات نموذجية منها ليطلع القارى • يها على المستوى الفكرى الذي كان الناس يعيشون فيه حينذاك :

هـــل أنت يا أعجوبة الاكوان ملك تجلب صورة الانسان أم أنت مثلك الجليل لكي تـرى فيــك الانام حقيقة الايمان أم هل لهذا العصر غيرك آخر قد حاز في الدارين سبق رهان أبقيت سيرتك الحميدة في الورى يتلونها كتلاوة القــرآن يانوح هذا العصر كيف تركتنا من لجة الأخطار في طوفان وخليل هذا القطر نمرود الأسى أصلى القلوب عليك بالنيران وكليم هسندا المصر الا انه للصبر وجة آيـة الثعبان أحييت ميت شـعنا فكأنما عسى أعد بهـذه الازمان (٢٠٠٠)

الواقع أن هذا ديدن الشعر العربي منذ عصـــوره الاولى ، إذ كان الناس ينشغلون به عما حولهم من المشاكل والمآسي ، ولهذا كان السلاطين يشتجعونه ويجزلون له العطاء ، فقد وجدوا فيه خير وسيلة يلهون بـــه الشعب ويتخدرونه ، وربما صح قول من قال : « الشعر أفيون العرب » ،

<sup>(</sup>٦٠) عبدالرزاق أمين ( المصدر السابق ) - ج ١ ص ٥٤ - ٥٥ ٠

# الفصل السادس

# السوزارة العسسكرية

كان نجاح عبدالمحسن السعدون في نفي الخالصي وتسفير المجتهدين قد رفع من مكانته عند الانكليز وجعله في نظرهم الرجل الذي يمكن الاعتماد عليه في تمشية سياستهم من جهة وفي مقاومة مناورات الملك فيصل من الجهة الاخرى و وقد أحس الملك بالخطر الناجم من ذلك وبدأ يشعر بالغيرة من ارتفاع مكانة السعدون لدى الانكليز و

ومما زاد في قلق الماك ان المندوب السامي الجديد السمر هنري دوبس كان شديد الاعجاب بالسعدون ويرى فيه الرجل الذي يتمثل فيه نبل البداوة وبساطتها(۱) • ولهذا أخذ الملك وأعوانه يبثون الاشاعات السيئة ضد السعدون ، ويحاولون الانتقاص من شأنه في الاوساط الوطنية ويخلقون له المصاعب(۲) •

ظل الملك طيلة صيف ١٩٢٣ يتحين الفرص لاسقاط وزارة السعدون، وفي أواخر تشرين الاول أثار أزمة وزارية بغية اسقاطها • كتبت المس بيل في ٣٩ منه تقول : « ان الملك أثار في هذا اليوم أزمة وزارية كما هي عادته بين حين وآخر • ان الوزارة بوجه عام من أفضل ما يمكن الحصول عليه ، أما شكاوي الملك منها فهي في الغالب غير معقولة ••• »(٣)

نشأت الازمة الوزارية من كتاب أرسله رستم حيدر باسم الملك الى مجلس الوزراء يقول فيه: ان الوزارة السعدونية قد تعهدت في بداية أمرها

<sup>(</sup>۱) خيري أمين العمري (شخصيات عراقية ) - بغداد ١٩٥٥ - ج١، ص

۱۹۹ ص ۱۹۹۹ ص ۱۹۹۹ ص ۱۹۹۹ میری العبری (حکایات سیاسیة ) ـ القاهرة ۱۹۹۹ ص ۱۹۹۹
 (3) Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol. 2, p. 819.

بأنها ستمالج الضائقة الاقتصادية المسيطرة على البلاد ولكنها لم تفعل شيئًا سوى زيادة عباء الضرائب على عاتق الامة ، ولهذا فان جلالة الملك يطلب من الوزارة موافاته بأسرع ما يمكن من الوقت بالايضاح عما فكرت بحاً و قامت به من الاعمال لدرء خطر الحالة الاقتصادية ، وقد امتمض السمدون من هذا الكتاب واعتبره لوا من الملك على تقصيم الوزارة في القيام بواجباتها ، فأرسل جوابا الى الملك يقول فيه : اذا كان جلالة الملك يعتبر الوزارة مقصرة في القيام بواجباتها فهي اذن لا يسمها سوى تقديم استقالتها ، الوزارة مقصرة في القيام بواجباتها فهي اذن لا يسمها سوى تقديم استقالتها ، الاقتصادية فنسترحم ، من جلالته توقيف الكتاب المذكور وارسال كتاب آخر بدلا عنه ، وعند وصول هذا الجواب الى الملك تراجع وأرسل الى السمدون يقول له معتذرا بأنه لم يقصد اللوم على تقصير الوزارة في اعمالها كما يتور الى ذهن فخامتكم بل أراد لفت نظرها الى شدة الضائقة الاقتصادية ووجوب مضاعفة الجهد في سبيل معالجتها (١٤) ،

لم يكد يمر على انتهاء الازمة الوزارية سوى اسبوعين حتى عادت من جديد ، وأخذ الملك يتصيد الاسباب لاسقاط الوزارة ، تقول المس بيل في ١٤ تشرين الثاني : « في يوم الاتنين ذهبت لرؤية لعبة البولو للجيش العربي ، وكان الملك هناك فركبت في سيارته وحاولت اقناعه بعدم اسقاط الوزارة دون جدوى ، (٥) .

اضطر السعدون الى تقديم استقالته في ١٥ تشرين الثاني • وأسرع الملك الى تكليف أحد رجاله الذين يشمد عليهم ـ وهو جعفر العسكرى ـ بشكيل وزارة جديدة • وقد كان العسكرى يومذاك متصرفا في الموصل ولم يكن قد مضى على تعيينه هناك سوى مدة قصيرة ، فوصلت اليه برقية من الملك تأمره بالعودة الى بغداد حالا •

<sup>(</sup>٤) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) ـ صيدا ١٩٦٥ ـ (٤) . ١٤٥ ـ ١٤٤ ص ١٤٤ ج. (٥) Burgoyne ( op. oit. ) - vol. 2, p. 920.

تشكلت الوزارة العسكرية في ٢٦ تشرين الثاني ، فكان فيها علي جمودت الايوبي وزيسرا للداخلية ، ونوري السعيد وزيرا للدفاع ، وعبدالمحسن شلاش وزيرا للمالية ، وأحمد الفخري وزيرا للمدليسة ، وصبيح نشأت وزيرا للمواصلات والاشغال ، وفي نفس اليوم صدرت الارادة الملكية باسناد وزارة الاوقاف الى صالح باش اعيان ، ولكن وزارة المعارف بقت شاغرة ، فقد كانت النية متجهة نحو اسنادها الى رجل شيعي المحرف في الوزارة وزيران شيعيان بدلا من واحد ، وبدأ البحث عن هذا الرجل ،

يروي ساطع الحصري: ان الآراء كانت متضاربة حول الرجل الذي يتولى وزارة المعارف ، فاقترح على جودت الايوبي اسم رجل من كربلاء يعرفه منذ كان فيها متصرفا هو محمد حسن أبو المحاسن ، ووصفه بأنسه «فقير » أي انه مطواع لايميل الى مخالفة زملائه ، وفي ٣ كانون الاول صدرت الارادة الملكية بتمين أبو المحاسن وزيرا للمعارف ، وقد تبين فيها بعد ان هذا الرجل ليس «فقيرا » كما كانوا يتصورنه بل كان من أكثر الوزراء اعتراضا ومخالفة (١) .

يقول التقرير البريطاني المقدم الى عصبة الامم عن الوزارة المسكرية مانصه : و ان تشكيل الوزارة الجديدة أعطى للطائفة الشيعية فرصية للمصالحة كانت تتوق اليها سرا • وعندما اتضح ان الوزارة تضم وزيريس شيعيين ، أحدهما لوزارة المالية ، ذهب وقد من رؤساء الشيعة لمقابلة الملك وقدموا له بيانا أعربوا فيه عن يقينهم بأن الشيعة كانوا على خطأ في معارضة السياسة البريطانية وأنهم مصممون على تغيير جذري لموقفهم منها ، (٧) •

 <sup>(</sup>٦) ساطع الحصري ( مذكراتي في العراق ) - بديروت ١٩٦٧ - ج١ ص
 ٣٧١ - ٣٧١ ٠

<sup>(7)</sup> Report on The Administration of IRAQ - 1928 - 1924 - p. 17.

لاحاجة بنا الى القول ان هذا الوفد الذى أشار اليه التقرير البريطاني لم يكن يمثل الشيعة حقا ، بل كان مؤلفا من اولتك الوجها، والرؤساء الذين اعتادوا على مقابلة الحكام وعلى التفوه بما يرغب فيه الحكام من معسسول الكلام ، وهم كانوا كثيرين في تلك الايام ــ ومازالوا!

## المفاوضة مع المجتهدين:

كان السعدون ـ كما رأينا ـ شديد التصلب ضد المجتهدين لا يويد أن يتسامح في أمر عودتهم من ايران ، وكان الانكليز يؤيدونه في ذلك ، بينما كان الملك على العكس منهم يريد الاتصال بالمجتهدين ومفاوضتهم من أجل اعادتهم ، ولعله انما أراد ذلك نكاية بالسعدون وتحديا له •

كتب السر برشي لوريق من طهران في برقية منه الى لندن بناريخ ٣٠ آب ١٩٢٣ يقول مانصه :

« سمعت الآن من مصادر ايرانية مونوقة ان قضية المجتهدين مسن المحتمل ان تسوى قريبا عن طريق محادثة مباشرة بينهم وبين رسولسين أرسلهما الملك اليهم في قم ٠٠ وقد حاول بعض الايرانيين بصورة غير مباشرة جرّي للاشتراك في المحادثة حول الشروط التي يمكن ان تتم بها عودة المحتهدين ، ولكني رفضت ان أفعل شيئا في هذا الخصوص وقلست للشخص الذي جاء لمقابلتي اني لا أملك أي تخويل من الحكومة العراقية التي هي المسؤولة الرئيسة في هذا الامر للاشتراك في اية مفاوضة ، (٨) ه

وفى اواسط تشرين الثاني ـ أي قبيل سقوط الوزارة السعدونية ـ وقعت في يـد الانكليز رسائل كان المجتهدون قـد أرسلوهـــا السى وكلائهم فى العراق يقولون فيها ان الملك فيصل وعدهم بأمــور هـى:

(۱) اسقاط الوزارة السعدونية ، (۲) تشكيل وزارة شيعية برئاسة رجل شيعي ، (۳) اعادة جميع المجتهدين المنفيين الى العراق ، (٤) وفض المعاهدة

<sup>(</sup>A) عن دائرة الوثائق العامة بلندن \_ رقم (أف أو ٣٧١٠ \_ ٩٠٤٨) -\_ YoV \_

وقال المجتهدون في رسائلهم انهم بالرغم من عدم نقتهم بوعود الملك قد ارسلوا طي رسائلهم فتوى موقعة من قبلهم ومختومة يعلنون فيها رفيع التحريم عن الانتخاب في حالة تحقيق الملك لوعوده وعندما اطلع السر هنري دوبس على هذه الرسائل ذهب الى الملك وقال له: ان لعبته مسع المجتهدين لاتخلو من خطر وقد يستعملونها سلاحا ضده و وتقول المس بيل: ان الملك أخذ الامر بمرح وقال لدوبس ان المجتهدين قد بالغوا في مطاليبهم وان من المكن تركهم الآن يطهون حساءهم ببطء وانه سيقطع مفاوضاته معهم (٩) .

قطع الملك مفاوضاته مع المجتهدين حسبما تعهد به لدوبس ، غير أنه أخذ يحرك على عادته بعض الجهات الوطنية للمطالبة باعادة المجتهدين لكي يتخذ ذلك ذريعة لفتح الموضوع من جديد مع دوبس ، ففي ٦ كانون الاول ذكرت جريدة «الاستقلال» تقول ان فريقا من منوري العاصمــة ومفكريها راجعوها فأبدوا شكرهم للحكومة الحاضرة لعزمها على اعادة الشيخ مهدى الخالصي وزملائه المجتهدين ، كما أظهروا استبشارهم بحسن نوايا الحكومة ، وهم ينتظرون تأييد أقوالها بالافعال ، وفي ١٠ منه عادت الجريدة فذكرت ان عدة رسائل وردتها من الحلة والنجف وكربلاء وفيها المجريدة فذكرت ان عدة رسائل وردتها من الحلة والنجف وكربلاء وفيها المحام العذارة الجديدة على عزمها على اعادة حجة الاســـلام الحالصي وبقية العلماء الاعلام ، وهم يأملون أن تتحقق هذه الآمال ،

وعلى اى حال فقد استطاع الملك فى اوائل شباط ١٩٧٤ أن يتفاهم مع دوبس حول اعادة المجتهدين على اساس ان الانتخابات اوشكت على الانتهاء ولم يبق هناك أي سبب للتصلب ضد عودتهم • وقد ورد في التقرير البريطانى المقدم الى عصبة الامم حول هذا الموضوع ما نصه:

« تقرر في شباط ١٩٧٤ بعد موافقة المندوب السامي ان ليس هناك

<sup>(9)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 321.

ما يمنع عودة المجتهدين ، ماعدا الشيخ مهدى ، بشرط أن يتمهدوا للملك بأنهم سوف يتجنبون التدخل في السياسة ، فان نفيهم وان كان باختيارهم قد أدى الى حصول نفور شديد بين الحكومتين الايرانية والعراقية ، وان سيل الطلبة والزوار من ايران قد توقف ، فأنتج ذلك ضائقة مالية في سيل الطلبة والزوار من ايران قد توقف ، فأنتج ذلك ضائقة مالية في العتبات المقدسة ، وفي جهاز السكك الحديدية أيضا ، وهناك علاوة على ذلك سمور بأن قدرة المجتهدين على الشرقد اقتلمت من جذورها من جراء غملهم الاحمق في الاحتجاج وما تلاه من ندم ، م ، ان الحكومة العراقية تستحق التهنئة على موقفها الصلب الذي انتهى بانتصارها على رجال الدين الشين المشاغبين ، م ، (١٠) .

اجتمع الملك مع دوبس في ٩ شباط للتفاهم حول الخطة التي يجب اتباعها لاعادة المجتهدين • فقد كان دوبس يخشى ان يعود المجتهدون الى العراق ، او يكونوا عند الحدود ، قبل افتتاح المجلس التأسيسي الذي كان مقررا في أواسط شهر آذار • ولهذا حصل الاتفاق بينهما على ان يرسل الملك الى المجتهدين يخبرهم بأنهم يجب ان لايغادروا قم قبل وصول رسالة من الملك تأذن لهم بدخول العراق ، أما اذا وصلوا الى الحدود قبل وصول الاذن لهم فسوف ترفض الحكومة العراقية دخولهم • وقد قد تر الملك مع دوبس طول المدة التي يستغرقها وصول الرسالة وعودة جوابها ، بالاضافة الى تدقيق التعهد الذي يقدمه المجتهدون ، فوجدوا ان ذلك لايقل عن ستة أسابيع وهي مدة كافية لان يكون المجلس التأسيسي قد تم افتتاحه قبل وصولهم (١١) •

وبعد ان تم الاتفاق بين الملك والمندوب السامى على ذلك حصل ما ادى الى عرقلة المفاوضات مع المجتهدين ، فقد كان المجتهدون ان

<sup>(10)</sup> Report on The Administration of IRAQ - 1923 - 1924 - p. 13.

<sup>(</sup>١١) محمد مظفر الأدهمي ( المجلس التأسيسي العراقي ) ــ رسالة جامعية غير مطبوعة ــ ج٢ ص ٥٦١ ٠

يعود الخالصي معهم بينما كان الملك والمندوب السامى يخشيان من عودة الخالصي ويصران على عدم السماح بها على اى حال • وقد ورد فســـى تقرير للاستخبارات العراقية مؤرخ في ٥ آذار مانصه:

و ان الاتصال مع المجتهدين في ايران حول الشروط التي يمكنهم العودة بها الى العراق ٥٠٠ قد أصابه التأخر ٥ وقد وصلت منهم رسائل يحتجون فيها حيث يقولون ان من العار عليهم أن يعودوا من غير ان يكون الشيخ المخالصي معهم ، وقد خوطب الملك في هذا الموضوع ولكنه ظلل الشيخ المخالصي معهم ، وقد خوطب الملك في هذا الموضوع ولكنه ظلل المجتهدين في هذا الشأن كما ان الشيخ جسواد المجواهري كتب الى المرزا حسين الناييني يرجو منه ومن زملائه أن ينتنموا هذه الفرصة والا فانهم سيفقدون مكانتهم في العراق تلك المكانة التي أخذ مجتهدون آخرون يحشحوذون عليها سريعا ٥ ومن ناحية أخرى كان آل المخالصي يضغطون على المجتهدين لاقناعهم بأن لا يعودوا بدون الشيخ مهدى ٥ ويقول الملك ان رضا خان أبرق اليه برغبته في عودة المجتهدين المشروط المعروضة عليهم ، وان الشيخ جواد والمرزا مهدي سيغادران بغداد على قم في ١ آذار يصحبهما السيد باقسر واحد العين مندوبا عن الملك ٥ وسيحمل هذا معه مسودة التعهد التي يحب أن يوقع عليها المجتهدون ، ثم يأتي بها معه أو يرسلها الى بغداد عندما يعين الملك اليوم الذي يعسود المجتهدون فيه الى العراق ، (١٢) .

وفي ١ آذار سافر الى ايران الشيخ جواد الجواهري والمردا مهدي الخراساني ومعهما السيد باقر واحد المين (١٣) • وقد بذل هؤلاء جهدا كبيرا في اقناع المجتهدين بالعودة الى العراق بدون الخالصي ونجعوا في ذلك • والمظنون ان رضا خان كان يؤيدهم في مسعاهم ، فقد اشارت إحدى الوثائق البريطانية السرية الى ان رضا خان كان ينصح المجتهدين

<sup>(</sup>١٢) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ــ رقم (أف أو ٣٧١ ــ ٣٧١)٠

<sup>(</sup>١٣) ان السيد باقر هذا هو الذي عرف فيما بعد بلقب « سركشيك » • وكان قبلنذ يلقب باللقب المذكور في الوثائق ، أي « واحد العين » ،

ومسو لقب والده •

# عودة المجتهدين:

كتب المجتهدون تعهدا يذكرون فيه أنهم لن يتدخلوا في السياسة العراقية بعد الآن • وقد عثرت في وثائق البلاط الملكي على ادبع رسائل موجهة الى الملك وهي بتوقيع كل من السيد أبو الحسن الاصفهاني والمرذا حسين الناييني والسيد عبدالحسين الطباطبائي والسيد حسن الطباطبائي • وهي كلها بنص واحد تقريبا ، والمظنون انها تضمنت التعهد المطلوب منهم • نكتفي هنا بنقل رسالة الاصفهاني فقط ، وهذا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيـــم حضرة جلالة ملك العراق أيد الله ملكه وسلطانه

بعد السلام عليكم والسؤال عن أحوالكم ورحمة الله وبركاته نعرض ان كتابكم المؤرخ ٢٦ رجب المرسل مع حجتي الاسلام جناب الشيخ جواد صاحب الجواهر وجناب ميرزا مهدى آية الله زاده دامت بركاتهما أخذته بكمال الاحترام وكما ذكر تموه فيه وأودعتموه في مطاويه صار معلوم لدينا ولقد أفادا بما دار بينكم من الشؤون وبيان الامساب الموجبة الى تأخسير حركتنا وطلب جلالتكم المؤازرة وكذلك المحروس السيد باقر سركشيك أقام بواجبه وبلغ خطاباته الشفاهية هذا وان كنا قد أخذنا على عاتقنا عدم المداخلة في الامور السياسية والاعتزال عن كلما يطلبه العراقيون ولسنا بمسؤولين عن ذلك نه وانما المسؤل عن مقتضيات الشعب وسياسته جلالتكم لكن المؤازرة للملوكية الهاشمية حسبما تقتضيه الديانة الاسلامية ذلك من مبدئنا الاسلامي وأما ما أمرتم من توحيد الكلمة وتوطيد عرى الصداقة بين

<sup>(</sup>١٤) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ـ رقم (أف أو ٣٧١ ـ ٢٠١٤٧) ٠

ايران والعراق فذلك من وظائفنا الدينية وحينما دخلنا ايران لن نزل نبذل الجهد في ذلك وسوف تظهر نتيجة اعمالنا المبرورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته •

الاحقر أبو الحسن الموسوى الاصفهاني (١٥٠) ( المهز )

۲۱ شعبان سنة ۱۳٤۲

وفي ٥ نيسان كتب الشيخ جواد الجواهري والمررا مهدى الخراساني وسالة الى الملك يعلنان فيها نجاح مهمتهما ٠ وهذا نصها :

# بسم الله تعسالي

حضرة جلالة ملك العراق أيده الله تعالى وخلد ملكه وسلطانه •

بعد السلام عليكم والسؤال عن أحوالكم ورحمة الله وبركاته نعرض أنا في كمال الشوق الى تلك الشمائل الحسينية حفظها وأيدها رب البرية وثم نعرض ان الاخ السيد باقر بعد الوصول الى قم مضى الى طهران وقابل حضرة رئيس الوزراء دام اقاله وأفاد فى البلوغ وأجاد فى المحاورة وعقد المودة بين الحكومة العربية والايرانية وكثير أظهر رئيس الوزراء الامتنان من جلالتكم واحترم السيد باقر من أجل نسبته الى جلالتكم ومن أجسل لياقته وحسن تأديبه لما أمر تموه به ولازم يعرض لجلالتكم التفصيل و ثم سيدى نعرض ابلاغ سلام الآيتين السيد والميرزا دام ظلهما لمقامكم السامى وتفصيل جوابهما بعد أن عرضنا لخدمتهما ان صاحب الجلالة يقول اكبر هدية ارغب اليها اعتراف حكومة ايران برسمية الحكومة العربية قالا دام ظلهما اننا قبل مجيئكما تكلمنا بهذا المطلب وكان النبأ بعد انعقاد المجلس يعطى القرار بذلك وقد أوعز الى اغلب الوكلاء بذلك وحويث انسنا نفتخر بالحكومة العربية ولا سيما ملكها المؤيد من الدوحة الهاشمية ونرى ان العراق وطننا وحكومته حكومتنا وملكها ملكنا نأمل الزيادة فى الحكومة

<sup>(</sup>١٥) عن وثائق البلاط الملكي ـ رقم التسلسل ٣، رقم الوثيقة ٥٩ ٠ ـ ٢٦٢ ـ

العراقية وبذلك ترتفع رؤوسنا وجلالتكم سيد العارفين ثم ان مدير الأمن العام الايراني الذي هو الآن بعدمة العلماء العظام ارسل لمقابلتكم وهسو يحمل الوداد من قبل رئيس الحكومة الايرانية لجلالتكم ويكون مع العلماء الى النجف الاشرف وانشاء الله تعالى نتوفق للتشرف بعدمتكم ونعسرض التفاصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته •

٢٩ شمان ١٣٤٣

الداعي مهدي الخراساني جواد نجل المرحوم صاحب (الخاتم) الجواهر قدس سره (١٦) (الخاتم)

وفي صباح ٢١ نيسان وصل المجتهدون الى خانقين يرافقهم السردار رفعت مدير الأمن العام الايراني • وكانت البلدة قد استعدت لاستقبالهم فزينت شوارعها بالاعلام العربية وسعف النخيل • وكان فى استقبالهسم الشيخ محمد حسن أبو المحاسن وزير المارف، وتحسين العسكري نيابة عن وزير الداخلية ، وحسام الدين جمعة ممثلا عن الشرطة لمرافقة السردار رفعت • وبات المجتهدون تلك الليلة فى خانقين ثم ركبوا القطار فى الصباح التالى متوجهين الى بغداد • وحينما وصلوا الى محطة بعقوبة نزلوا للصلاة وكان فى استقبالهم هناك عبدالمحسن شلاش وزير المالية والشيخ جسواد الشيبي وآخرون •

اجتمع عند محطة القطار في باب المعظم ببغداد جمهور كبير مسن أهالي بغداد والكاظمية ووفود من الالوية • وقد نصبت الخيام هنالسك استعدادا لاستقبال المجتهدين عند وصولهم بالقطار • وحين اقترب القطار من الجمهور ارتفعت اصواتهم بالتهليل والتكبير وأخذوا يتطلمون الى القطار توقعا لوقوفه • ولكنهم فوجئوا بأن القطار لم يتوقف بل ظل مستمرا في

<sup>(</sup>١٦) عن وثائق البلاط الملكي ــ رقم التسلسل ٣ ، رقم الوثيقة ٥٥ .

مبيره • ولم يتوقف القطار الآعند شاطىء النهر على مقربة من بيت رئيس الوزراء ، وكان هناك الوزراء في استقباله كما كان مندوب الملك صفوت المعوا وغيرهم (١٧) • ومن هناك عبر القطار نهر دجلة بواسطة « العبارة ، ثم سار بهم الى كربلاء •••

#### عودة المحمدين:

كان السيد محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي قد نفيا الى ايران في آب ١٩٢٧ على نحو ماذكرناه في الفصل الرابع • والمعروف عن هذين الرجلين انهما غير متحابين ، ولهذا لم يكونا على وفاق عند وصولهما الى طهران ، وقد جرت بينهما أمور ليس هنا مجال ذكرها •

كان الشيخ محمد الخالصي في طهران كثير الدأب على محاربة الانكليز ، وقيل انه اتصل بالبلاشفة للتعاون معهم على ذلك • أما السيد محمد الصدر فتشير بعض القرائن الى أنه أخذ يتصل بالملك فيصل بغية تسهيل عودته الى ألعراق •

أخذت جريدة و الاستقلال ، منذ أواخر ١٩٢٣ تشير الى ان السيد محمد الصدر قد تردت صحته في طهران لعدم ملائمة المناخ له و وفي ٣٠ كانون الاول ١٩٢٣ ذكرت الجريدة ان وفدا من شبيبة العاصمة قابلسوا الملك وعرضوا عليه حالة الصدر الصحية ، وان الملك أبدى أسفه وأعلن عن رغبته في عودة الصدر الى العراق ولكنه قال ان الصدر تماهل في اعطاء التعهد الذي يؤخذ عادة من المنفيين ، وهذا هو سبب تأخر عودته ، ولولا ذلك لعاد منذ مدة ، وفي ٩ آذار ١٩٧٤ نشرت الجريدة خبرا تحت عنوان : و قدوم زعيم خطير \_ السيد محمد صدر الدين ، قالت فيه : و امتلأت الافئدة سرورا وعلا البشر وجوه الوطنيين عامة ، واهالى الكاظمية خاصة ، حينما ذاع خبر عودة الزعيم الكبير من ايران الى وطنه المراق ، ، خاصة ، حينما ذاع خبر عودة الزعيم الكبير من ايران الى وطنه المراق ، ، وفي ٢٩ منه نشرت الجريدة تقول : ان السيد محمد الصدر قد تضررت

<sup>(</sup>١٧) جريدة ( العالم العربى » ـ في عددها الصادر في ٢٤ نيسان ١٩٢٤٠ -- ٢٦٤ ـ

صحته كثيرا فى الثنتاء المنصرم ، وان الاطباء في طهران حظروا عليه البقاء فيها ، ولهذا فقد صمم على العودة الى العراق نهائيا ، وان الحكومة العراقية . لاتعارض في ذلك فالبشرى للوطنيين ولوالده الجليل الامام العلامة .

وفى ٢٩ أيار ذكرت جريدة « العالم العربى » ان السيد محمد الصدر سوف يصل الى بغداد في صباح الغد ، وان لجنة قد تشكلت لاستقباله ، ونشرت الجريدة منهاج الاستقبال الذى وضعته اللجنة حيث تقرر أن يذهب محمد حسن حبة الى خانقين لاستقباله باسم اللجنة ، وان يذهب عبدالحميد كنة الى بعقوبة ، وأن يصطف تلاميذ المدارس الاهلية لتحيته عند وصوله الى محطة باب المعظم ، ويلقي عدالمجيد زيدان بين يديه كلمة ترحييسة بالنيابة عن اللجنة ،

وصل الصدر الى بغداد في الوقت المحدد وجرى له في المحطة استقبال كبير • ولما وصل الى داده في الكاظمية غصت الدار بالمهنئين ، وألقى بعض الشعراء قصائد في مدحه والترحيب به كان من بينها قصيدة الشيخ راضي آل ياسين ، وهذا مطلمها :

أزعيم العراق طال الفراق ولكم مل من نواك العسراق

لوحظ ان الصدر اخذ بعد عودته الى العراق يسلك طريقاً في السياسة يسختلف عن الطريق الذي كان يسلكه من قبل • انه طريق «الايحاب» بدلا من طريق «السلب» على حد تعبير كاتب سيرته عباس على • فقد قال الكاتب في ذلك ما نصه : و عاد سماحته بعد المدة التي قضاها في طهسران ليتبوأ مكانه في قيادة الجبهة الوطنية بمواهبه الملهمة وعقله النفاذ ، وكان في هذه المرحلة أقرب الى سياسة الايجاب منه الى سياسة السلب لأنه رآها بعد ثذ أنجح في الوصول الى ما يريد لهذا الوطن من العزة والسسيادة والاستقلال ، (١٨)

وعلى أي حال فقد قوبل هذا. التحول في سلوك الصدر بامتماضس وانتقاد شديد من قبل الكثيرين في الكاظمية وغيرها + انهم اعتادوا ان يجعلوا

<sup>(</sup>۱۸) عباس على ( زعيم الثورة العراقية ) ـ بغداد ١٩٥٠ ـ ص ١٩٨ \*

المعارضة مرادفة للوطنية ، فالمعارض هو الوطني عندهم واذا ترك المعارضة أصبح في نظرهم خاتناً .

تلك هي قصة السيد محمد الصدر ، أما الشيخ محمد الخالصي فله قصة أخرى ، فهو قد عاد إلى الكاظمية فجأة في مساء ١٦ نيسان ١٩٣٧ ، والغاهر انه دخل العراق على غفلة من الحكومة ، ولسم يكد ينتشر خبر وصوله في الكاظمية في صباح اليوم التالي حتى صار الناس يتهافتون على مدرسة الخالصي للسلام عليه ، فكانوا يمرون عليه صفوفاً ، وهو واقف يستقبلهم عند باب الفناء الداخلي للمدرسة ، فيقبل كل واحد منهم يده ويعشي ليفسح المجال للذي يليه ،

ولكن الشيخ محمد لم يبق في الكاظمية سوى ثلاثة أيام • فغي ظهر المسان ، عندما كان عائداً الى بيته بعد اداء صلاة الظهر في الجامسع الصغوي ، اعترض طريقه مفوض من الشرطة وقال له ان وزير الداخلية ومدير الشرطة ومتصرف بغداد يريدون مقابلته الآن في بغداد للمداولة معه في أمر مهم • فطلب الشيخ من المفوض مهلة صغيرة لكي يتناول طعام الغداء في بيته ، فسمح المفوض له بذلك ، ولكنه عندما وجده قد تأخر في البيت دخل عليه وطلب منه الاسراع في الخروج معه • ثم سار به الى مركز السراي ببغداد • وقد ذهب وراءه جمع من أهل الكاظمية كما انضم اليهم في بغداد جمع آخر من البغداديين • وبعد اجراء التحقيق معه أركب سيارة برفقة مفوض واثنين من أفراد الشرطة المسلحين ، وسارت به سارة باتجاه بعقوبة فخانقين • وقد حاول بعض الأهالي التجمهر لمنسع السيارة من الحركة ، فقاومتهم الشرطة ، وصاح بهم أحد الضباط منتهراً السيارة من المحركة ، فقاومتهم الشرطة ، وصاح بهم أحد الضباط منتهراً م أخذ يضربهم بالعصا ، فتفرقوا • (١٩)

وعندما وصل الشيخ محمد الى الحدود الايرانية أعيد اليه جواذ سفره ومعه كتاب رسمي صادر من وزارة الداخلية هذا نصه: « بما أن الشخص الاجنبي السمى الشيخ محمد بن الشيخ مهدي الخالصي والمثبتة صفاته أدناه ينطبق عليه منطوق الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة مسن

<sup>(</sup>١٩) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠

قانون الاقابة العراقي لسنة ١٩٢٣ ، وبما أنه لا يُرغب في بقاء الشخص المذكور في القطر العراقي ، فعليه نحن وزير الداخلية عملاً بالصلاحية التي تخولنا اياها المادة المذكورة من قانون الاقامة العراقي لسنة ١٩٢٣ نأمر بابعاد الشخص المذكور الى ما وراء الحدود العراقية وان يبقى خارجا عنها ما لم يصدر من لدينا أمر يخالفه \_ صدر عن ديوان وزارة الداخلية في ما لم يسان ١٩٣٧ \_ التوقيع : ناجي شوكت ، •

ظل الشيخ محمد الخالصي في ايران حتى عام ١٩٤٩ • وقد لقسي هناك من حكومة رضا شاه اضطهادا وعنتا وابعادا • ثم اقتضت السياسة في العراق أخيراً السماح بعودته ، فعاد الى العراق ، واستقبل من الحدود استقبالاً رسمياً وشعبياً • وقد تهافت الناس عليه في أول مجيئه وأحبسوه وأعجبوا به ، ولكنهم أخذوا ينفضون عنه شيئاً فشيئاً • وسوف نتحدث عن قصة تهافتهم عليه ثم انفضاضهم عنه في جزء قادم من هذا الكتاب •

#### سير الانتخابات:

كانت الوزارة السعدونية قد شرعت باجراء الانتخابات للمجلسس التأسيسي منذ ١٩ تموز ١٩٢٣ ، وظلت عملية الانتخابات مستمرة في عهد الوزارة السمكرية و والملاحظ ان الفتاوى التي كان المجتهدون قد أصدروها سابقاً في تحريم الانتخاب احدثت بعض الاثر في عدد من المدن كالنجسف وكربلاء والحلة والكاظمية والحي و وكان أكبر أثر لها قد حصل فسي النجف حيث عقد اجتماع سري حضره الكثير من النجفيين كان على رأسهم عبدالكريم الجزائري وجواد الجواهري ومحمد علي بحر العلوم ومحسن شلاش وعباس الكليدار وهادى النقيب ، وقرروا مقاطعة الانتخابات ، ووقموا مضبطة في ذلك ، ولم يمتنع عن التوقيع منهم سوى الكليدار (٢٠٠) و وفسي مضبطة في ذلك ، ولم يمتنع عن التوقيع منهم سوى الكليدار (٢٠٠) و وفسي التي أدت الى عرقلة سير الانتخاب في النجف وهي :

اولاً : شرود البعض من المرشحين للهيئة التفتيشية الى الخارج وترك

<sup>(</sup>۲۰) محمد مظفر الادهمي ( المصدر السابق ) ـ ج٢ ص ٤٨١ - ٤٨٣ . - ٢٦٧ ـ

رفاقهم في موقع حرج لم يستيطعوا أن يقتحموه خوفاً من انفعال الرأي العام منهم ومؤاخذته أياهم •

ثانيا: انتظارهم للنتائج التي تحصل في المواقع التابعة للمذهب الجعفري من أمر الانتخابات كي لا يكونوا هم المباشرون ابتدائياً لهذا الأمر ويلاموا بعدئذ عليه •

ثالثا: مجاهرة قسم من المرشحين للهيئة التفتيشية بالمخالفة للأنتخابات واخلالهم لافكار البسطاء الذين يبخشون سوء الدواقب ، واذكر من هؤلاء المجاهرين بالمخالفة خاصة السيد حسين كمال الدين مدير مدرسة الغري فان هذا الرجل على جانب من التطرف حقاً في معاكسته لآمال الحكومة ومضاد لغاياتها • ولو لم يقصد لهذه الاعمال لكانت الانتخابات قد خطت خطوة مهمة في سبيل سيرها ، ولهذا أرجو أن تسميحوا بجلب المومى اليه وابقائه في مركز اللواء ريثما تكمل الانتخابات على شرط أن يمنع اختلاطه مع أي كان خوفا من أن يذيب أفكاره الضيارة بين ذوى الافسكار الضعيفة ويؤثر عليهم • • • (٢١)

أرادت الحكومة ارسال قوة عسكرية الى النجف ولكن مولود مخلص أبرق اليها في ه آب ينصحها بعدم ارسال القوة لان ذلك من شانه اثارة الانتباء • وفي ٩ آب ذهب مولود مخلص بنفسه الى النجف واستطاع أن يذلل الصعوبات المعرقلة لسير الانتخابات (٢٢)

ومما يلفت النظر انه بينما كان الصراع ناشبا في النجف على نحسو ما ذكرناه ، كان هناك صراع من نوع آخر بين الملك والمندوب السامسي حول سير الانتخابات في بعض المناطق ولا سيما في بغداد والموصل وبعض نواحي الدليم • فقد بلغ المندوب السامي ان الملك يشجع في تلك المناطق من طرف خفي بعض المرشحين المعروفين لعدائهم للانكليز • وفي ٣١ آب أرسل المندوب السامي الى كورنواليس كتاباً جاء فيه ما نصه:

<sup>(</sup>٢١) عبدالرحيم محمد على ( النجف والمجلس التأسيسي ) .. في مجلة « الرابطة » النجفية .. في عددها الصادر في ايلول ١٩٧٥ .

<sup>(</sup>٢٢) محمد مظفر الادهمي ( المصدر السابق ) ـ ج٢ ص ٤٨١ - ٤٨٣ ٠

م ٠٠٠ اني أسمع من منابع مختلفة بأن الرأي السائد هو أن جلالة الملك يرغب في اكثرية للمتطرفين في المجلس ، وان مثل هذه الاكثرية سترفض تصديق المعاهدة ٠ فاذا كانت هذه النتيجة تظهر فعلا للوجود فانها طبعاً ستؤدي الى المصائب ، واني أرى من واجبي أن أنذر حكومة جلالة الملك فيصل رسمياً عما أعتقد حدوثه محتملاً ، هذا اذا لم يتغير جريان الأحوال في الاسبوع القادم » •

كان هذا بمثابة انذار للملك · وحين اطلع الملك عليه أجاب عليه موجهاً كلامه الى كورنواليس حيث قال :

« ٠٠٠ أنت يا عزيزي لاشك عالم تمام العلم بالجهود العظيمة التي بذلتها في سبيل نجاح الانتخابات ، وواقفاً تماماً على الأعمال التي قمت بها في جميع الامكنة والاندية التي زرتها مؤخراً للغاية نفسها ، والله أعلم انه لم يكن لمي غاية من وراء المساعي التي بذلتها في سبيل تشجيع الانتخابات الا أن تكون المعاهدة في النتيجة مؤيدة بأغلبية سكان البلاد الساحقة ، ولقد اعترضتني مصاعب جمة في هذا السبيل فلم أحفل بها لأنني كنت ولا أزال معتقداً بأن التصديق على المعاهدة قوام لهذه المملكة ، وان أعمالي انمسا ترمي الى تحقيق واجب متسدس يهون دونه كل عسير عومن أجل هذا الواجب أجدنا العلماء ، وفي سبيله تحملت ما تحملت من انشاق وقمست بسياحات عديدة لم تكن نتائجها سيئة على ما أعتقد بل أدت الى اقدام أهل الموصل على الانتخابات بعد أن كان قسم منهم مقاطعا لها وقسم آخر متردد في أمرهـا ، ثم الى التحـاق قسم من شيعة المـدن ، ويمكنني أن أقـول جميع قبائلهم ، بالانتخابات رغم الفتاوي المعلومة • ولابد أنك تذكر قولي لك قبل مدة أنه يجب أن ستونق بكل عضو من أعضاء المجلس قبل أنّ يُنتخب وذلك لكي نكون في مأمن تام عند تصديق المعاهدة ، وان كــــل من يرشح شخصاً منا يجب عليه أن يكون أميناً منه ومسؤولاً عن رأيــه في المجلس ٠٠٠ » • ثم اختتم الملك رسالته بقوله : انه متألم جــــداً أن ولصديقتي بريطانيا ، أو أني اسعى لنقض عهد اعتبره قوام الحياة لمملكتي المهددة من جميع أطرافها •

حين اطلع المندوب السامي على هذا الجواب كتب يعرب عن أسف الأن الملك أساء فهمه ، وقال انه ليس لديه ريب في نوايا الملك تجاه المعاهدة ولكن هناك جمهوراً كبيراً من العامة يعتقدون ان الملك يؤيد المرشحيين المعاهدة ، ولابد ان هذا الاعتقاد سيزول منهم سريعاً اذا اطلعوا على رغبة الحكومة الحقيقية بصورة دائمة (٢٣) .

## افتتاح المجلس التأسيسي :

بعد ان انتهت الانتخابات تقرر أن يكون افتتاح المجلس التأسيسي في يوم ٢٧ آذار ١٩٢٤ وقد اختلفت الآراء في أول الأمر حول مقس المجلس ، فارتأى بعضهم أن يكون المقر في بناية مدرسة الصنائع التي بناها مدحت باشا في ١٨٧٠ والتي تقع على دجلة قرب نادي الضباط بين القلمة والقشلة ، ولكن مجلس الوزراء لم يوافق على هذا الرأي و واقترح وزير الداخلية أن تكون بناية سينما رويال الواقعة في محلة باب الأغا مقراً للمجلس ، فلم يلق اقتراحه هذا قبولاً و واستقر الرأي أخيراً على بناية و مستشفى الغرباء ، التي بناها مدحت باشا على شاطىء دجلة في جانسب الكرخ ، فأجريت عليها الترميمات والاضافات اللازمة استعداداً ليسسوم الافتتاح ،

وقد اعتبر يوم افتتاح المجلس عطلة رسمية ، وأمرت وزارة الداخلية جميع متصرفي الألوية باقامة المهرجانات احتفاءاً به ، كما طلب مجلسس الوزراء من امانة العاصمة تزيين مدينة بغداد ليلاً ونهاراً • وخفضست محكوميات المسجونين وأطلق سراح بعضهم •

وقبل يوم الافتتاح أقام الملك مأدبة غداء في قصره دعا اليها أعضاء المحلس ، وقد أقسم الاعضاء بالولاء للملك وللبلاد ، وكانت هناك مشكلة تقلق بالهم هي انتخاب رئيس المجلس فقد كان الانكليز يريدون أن يكون عبدالمحسن السعدون رئيساً ، ينما كان الملك يريد ياسين الهاشمي ، كتبت المس بيل في مساء ٢٦ آذار \_ أي في الليلة التي سبقت افتتاح المجلس \_ تقول ما نصه :

<sup>(</sup>۲۳) المصدر السابق \_ ج۲ ص ٥٣٠ - ٥٣٤ .

« اكتب هذا في منتصف الليل ، وأنا غير قادرة على النوم • ففي يوم الاثنين كان هناك دعوة للغداء في قصر الملك ، وقد جلست بجانسب الملك فوجدته متألقاً • انه أنجز عملاً رائعاً مع أعضاء المجلس اذ هم أقسموا بالولاء له وللبلاد في ذلك اليوم • وغداً سوف يفتتح المجلس في الساعة العاشرة ، وقد كان لدينا يوم مليء بالانزعاجات والتحركات حول قضية رئاسة المجلس • فاذا لم ينتخبوا محسن بك فلن يكون ذلسبك جسناً ، ولكن جعفر يغير فكره مرة كل ربع ساعة ويؤثر على الملك • وقد أخبرت الجميع بأنهم يجب أن ينتخبوا محسن ، أما البقية فهي في عهدة الآلهة • انها مثل لعبة القناني الخشبية ، فانت تشغل نفسك بطرف واحد من الترتيب ثم تلتفت لترى أن الطرف الآخر قد انهار » • (٢٤)

وفي صباح اليوم المعين للافتتاح اصطف عدد من الجنود في انسارع المؤدي الى المجلس لاداء التحية للملك عند قدومه ، كما اصطف تلامية المدارس و وازدحمت الجماهير على الجانبين كما هي عادتهم بغية التفرج وفي الساعة التاسعة بدأ اعضاء المجلس يتوافدون تباعاً وعندما اقتربيت الساعة العاشرة وصل قائد القوات البريطانية بصحبة المندوب السامي وفي العاشرة تماما وصل الموكب الملكي وكان الملك ممتطيا سيارته الحمراء المكشوفة وهو بلباسه العربي متقلداً سيفاً من ذهب وفي حزامه خنجر من ذهب أيضاً ، فعجت الجماهير بالتصفيق ، كما عزفت موسيقي الجيش تحية له وأطلقت المدافع و

وحين دخل الملك الى قاعة المجلس وقف الاعضاء له احتراماً ، ثمسم ألقى الملك خطاب العرش عبر فيه عن غبطته لافتتاح أول مجلس شورى في العراق وقال ان هناك ثلاثة أمور جوهرية على المجلس أن يبت فيهسا وهي : (١) تصديق المعاهدة (٢) سن الدستور (٣) سن قانون الانتخاب

<sup>(24)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 336.

للمجلس النيابي • ودعا الملك في خطابه أعضاء المجلس الى تصديق المعاهدة لان عليها يتوقف حل المسائل الحيوية لبلادنا بمعونة الحكومة البريطانية وعصبة الأمم • ثم أشار بعد ذلك الى الدستور حيث وصفه قائلا :

« أن أحكام الاسلام مؤسسة على الشورى ، وأعظم ما ارتكبتسه الطوائف الاسلامية من الخطيئات حيادها عن قوله تعالى : وأمرهم شورى بينهم • فعلى كل مسلم يعلم ما يأمر به دينه أن يؤيد هذا الحكم الآلهي ، وكل تكاسل عنه مخالفة لأمر الله ، فاتباعاً لهذا الأمر الجليل ، واقتداءاً بالامم العريقة في الحضارة ، وعملاً برغبات الأمة العراقية ، ندعوكم أيها النواب الكرام الى سن هذا القانون ، روضع نظام الانتخاب للمجلسس النواب على من هذا القانون ، روضع نظام الانتخاب للمجلسس النيابي ٠٠٠ ، (٢٥) .

وحين انتهى الملك من القاء خطابه غادر القاعة ، فترأس جعفى المسكري الجلسة موقتاً من أجل انتخاب رئيس المجلس ، وعند فى الاصوات تبين ان السعدون قد حصل على خمسين صوتاً بينما حصل الهاشمي على ثلاثة وعشرين صوتاً ، وحصل ابراهيم الحيدري على ثمانية أصوات ، فصعد السعدون على منصة الرئاسة وشكر أعضاء المجلس على ثقتهم به كما شكر بريطانيا لوفائها بعهدها في تسهيل اجتماع المجلس ،

كانت المس بيل قد حضرت حفلة الافتتاح ، وكتبت بعد ذلك تصف ما جرى فيها فقالت : ان الملك القى خطاباً رائعاً ولكنه كان عند القائسة عصبياً جداً ، ثم وصفت اللحظة التي تم فيها انتخاب السعدون بأنها لحظة مثيرة ، وأشارت الى ظاهرة طريفة حدثت في أثناء الانتخاب اذ قالت : ان بعض شيوخ العشائر الذين كانوا جالسين أمامنا حملوا أوراق تصويتهم وهي موجهة نحونا قبل أن يلقوها في صندوق الانتخاب وذلك لكي يظهروا لنا أنهم كتبوا اسم السعدون عليها • (٢٦)

<sup>•</sup> ١٦٩ – ١٦٨ ص ١٦٨ – ٢٥) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) – ج ١ ص ١٦٨ – ٢٥) (28) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 836.

#### المارضة من جديد:

تقرر أن ينظر المجلس في أمر تصديق المعاهدة قبل النظر في سسن الدستور • وقد لوحظ ان هذا أمر لا ينسجم مع الأصول الدستورية في البلاد الديمقراطية اذ لا يصبح النظر في تصديق معاهدة مع دولة أجنبية قبل تحديد وضع البلاد من حيث شكل الحكومة فيها وتحديد سلطاتها المختلفة • وعلى أي حال فقد تم الاتفاق بين الملك والانكليز على تقديم أمر المعاهدة لاهميتها بالنسبة لوضع العراق الحناص •

ومن الجدير بالذكر ان الانكليز كانوا متفائلين من ناحية المعاهدة يحسبون ان المجلس سوف يصادق عليها بسرعة وان ليس هناك معارضة بعد الذي جرى من تسفير المجتهدين في عهد الوزارة السابقة (۲۷) • اضف الى ذلك ان معظم أعضاء المجلس كانوا موضع اطمئنان الانكليز ، ولا سيما شيوخ العشائر الذين يبلغ عددهم في المجلس أربعين ، اذ هم كانوا قسد اجتمعوا قبل افتتاح المجلس وتعاهدوا فيما بينهم على تأييد المعاهدة وعسلى أن لا يقوم أي منهم بعمل مخالف من دون موافقة الجميع (۲۸) •

ادرك الانكليز بعد قليل انهم كانوا في تفاؤلهم واهمين ، فقد تبسين لهم ان المعارضة قدرة أن تنهض من جديد وبقوة اكبسر ، وان الكثيرين من الأعضاء الذين كانوا موضع اطمئنانهم سيكونون من زعماء المعارضة او المسجعين لها على الاقل ،

ظهرت أولى بوادر المعارضة على لسان ناجي السويدي وذلك عسلى أثر تقديم المعاهدة الى المجلس في ٢ نيسان ، فقد قدم السويدي حينذاك اقتراحاً قال فيه : ان المعاهدة يجب أن تعلن على الشعب الذي هو الواسطة الوحيدة للبت فيها ، وان النواب لا يجوز لهم ان ينظروا في المعاهدة الا

<sup>(27)</sup> Elie Kedourie (Chatham House Version) - London 1970 · p. 265.

<sup>(</sup>۲۸) فيليب آيرلاند ( العراق ) ـ ترجمة جعفر الخياط ـ پيروت ١٩٤٩ ـ ص ٢١٠٠ ٠

بعد أن يطلعوا على رأي الشعب لأنهم مجبورون على العمل برأي الشعب وطبق أمانيه ورغباته • وحين عرض اقتراح السويدي هذا في التصويت قبله المجلس (٢٩) •

يمكن القول ان هذا الاقتراح قد حكم على المعاهدة منذ البدايسة بالرفض • فالمعاهدة اذا عرضت على الشعب حسبما اقترحه السويدي فان ذلك بطبيعته لابد أن يثير في أوساط المثقفين حركة مضادة للمعاهدة وهؤلاء سيحركون الجماهير ، وعند هذا لابد أن تنتقل عدوى المعارضة الى داخل المجلس ، فيأخذ بعض النواب بانتقاد المعاهدة طمعاً بهتساف الجماهير ، ويقوم نواب آخرون بمباراتهم في ذلك ، وبذا ينقسم النواب في نظر الجماهير الى فريقين متضادين : وطنيسين وخونة • وقد ينتهسي الأمر الى رفض المعاهدة باكثرية الاصوات •

ان هذا الذي ذكرناه قد حصل فعلا و ففي ٦ نيسان \_ أي بعسد أربعة ايام من ادلاء ناجي السبويدي باقتراحه \_ نشرت جريدة «الاستقلال» مقالا افتتاحاً بعنوان و الى المحامين من أبناء الرافدين وهو مذيل بتوقيع دس، والمظنون انه المحامي داود السعدي وقد أشار فيه الى ما لوحظ من هدوء المحامين في هذه الأيام التاريخية التي يبت فيها مجلس الأمة فسي مصير الوطن ، كما أشار الى ان المحامين في كل يلاد العالم لهم القسدح المعلى في الكفاح في سبيل أوطانهم و ثم قال يخاطب المحامين : ان الوطسن يلفظ آخر نفس له ، وعليكم أن تقوموا بواجبكم المقدس وان تشاركوا عضاء المجلس في السراء والضراء ، فالشمب يرقب جهودكم بفارغ الصبر وأعضاء المجلس في السراء والضراء ، فالشمب يرقب جهودكم بفارغ الصبر والمسرود المحلس في السراء والضراء ، فالشمب يرقب جهودكم بفارغ الصبر والمسرود المحلس في السراء والضراء ، فالشمب يرقب جهودكم بفارغ الصبر والمسرود المحلس في السراء والضراء ، فالشمب يرقب جهودكم بفارغ الصبر والمسرود المحلس في السراء والمضراء ، فالشمب يرقب جهودكم بفارغ الصبر والمحلس في السراء والمصراء ، فالشمب يرقب جهودكم بفارغ الصبر والمحلس في السراء والمصراء ، فالشمب يرقب علي المحلوب في المحلوب في المحلوب في السراء والمصراء ، فالشمب يرقب جهودكم بفارغ الصراء والمحلوب في المحلوب في المحلوب في السراء والمحلوب في المحلوب في الم

وفي ٩ نيسان تقدم داود السعدي ورشيد رشدي بطلب الى متصرف بغداد لعقد اجتماع في فندق الهلال الواقع في محلة الميدان من أجل تكريم النواب والاستماع الى كلمات بعض المحامين حول السياسة العامة للبلاد ٠ وقد وافق المتصرف على الطلب في أول الأمر ثم سحب موافقته بعدئذ على

<sup>(</sup>٢٩) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) - ج١ ص ١٧١٠

أثر ايعاز صدر اليه من وزارة الداخلية • وفي اليوم التالي أثار النائي عدالرزاق الرويشدي هذا الموضوع في المجلس وطلب من الحكومية السماح بعقد الاجتماع للاطلاع على رأي المحامين الذين هم اختصاصيون في القانون ولهم وقوف تام على مواد المعاهدة • فقام نوري السميد طالب غلق الموضوع لأن النظر في المعاهدة من شأن أعضاء المجلس وحدهم وليس لأحد غيرهم حق الاشتراك فيه • فقام النائب صالح شكارة يرد على نوري السعيد قائلا ان المعاهدة تخص الشعب بأجمعه وان من الواجب على المجلس أن يتفاهم مع الشعب على صفحات الجرائد وفي الاجتماعات • وبعد مناقشة أن يتفاهم مع الشعب على صفحات الجرائد وفي الاجتماعات • وبعد مناقشة حادة بين النواب في هذا الموضوع تقرر احالته الى رئاسة المجلس للتحقيق فيه • وفي المجلسة التالية أعلن ياسين الهاشمي ان التحقيق أظهر ان الحكومة لم تمنع الاجتماع بل طلبت تأجيله • ثم أعلن السعدون بصفته رئيس المجلس ان المسألة انتهت وأنه لا مانع للمحامين من دعوة النواب والاجتماع بهم •

قرر المحامون عقد الاجتماع في ١٧ نسان في سينما رويال بدلاً من فندق الهلال ، وأن يكون في الساعة الثانية بعد غروب الشمس لأن الوقت كان في شهر رمضان ، وفي صباح ذلك اليوم طلعت جريدة ، العسراق ، وفيها حديث لنوري السعيد اعترف فيه بمساوى، المعاهد، ولكنه قال أن تصديق المعاهدة بالرغم من ذلك سيؤدي الى تثبيت كيان العراق السياسي، أما رفضها فسيقذف بالبلاد في هوة يعلم كل مناحق العلم ما وراءها من خيبة آمالنا القومية وضياع جميع الجهود العظيمة التي بذلتها أمتنا حتى اليوم ، وكان نوري السعيد يقصد من ذلك أن رفض المعاهدة يؤدي الى ضياع منطقة الموصل التي تطالب بها تركيا وغير ذلك من الأخطاد التي تهدد البلاد من جميع جوانبها ،

وقد تم عقد الاجتماع في الوقت المحدد ، وحضره أعضاء المجلس وعدد كبير من المحامين والوجهاء والمثقفين ، حتى غصت بهم قاعة السينما • وافتتحت الحفلة بنشيد حماسي من تلامذة مدرسة «التفيض» الاهلية ، ثم قام داود السعدي فألقي كلمة رحب فيها بالمدعويين وشرح الوضع السياسي

ثم قال: ايها النواب اعتقدوا ان الأمة العراقية واقفة أمامكم موقف المتهم بجريمة كبرى وهو في الواقع برىء ، وهي تنتظر منكم القراد أما بموتها أو ببراءتها • فقوبلت كلمته \_ حسبما روته جريدة « العالم العربسي » \_ بتصفيق حاد وضحة عظيمة وهناف عالي • ثم أعقبه المحامي شفيق نوري السعيدي فتلا بصوت حماسي عالى بياناً للمحامين يتضمن انتقاداً شديداً للمعاهدة وتظلماً من بعض بنودها • ثم نهض ياسين الهاشمي ليتكلم بالنيابة عن أعضاء المجلس ، وقال بخاطب المحامين : بالله عليكم كثروا من مثل هذا الاجتماع في كل وقت عصيب ، ثم قال : « أقسمنا على الصدق والاخلاص لمملكتنا وملكنا مهما كانت القيود والتهديدات الشديسدة » • فقوبلت كلمته بالتصفيق العجاج والهناف (٣٠٠) •

وصفت المس بيل في احدى رسائلها الاجتماع الذي عقد في سينما رويال فقالت ما نصه: « ان جماعة من المحامين الأوغاد الذين لا ممارسة لهم أقاموا حفلة دعوا فيها النواب ، وألقى اثنان من هؤلاء الحمير الصغار خطباً عنيفة ضد الانكليز بوجه عام ، وضد المعاهدة بوجه خاص ، ووصفوا المعاهدة بما ليس فيها مثل ان الفرد الانكليزي لا يمكن توقيفه في العسراق في حالة خرقه للقانون ، وأخذ الحاضرون يضربون صدورهم عند هذا ، وتكلم ياسين الهاشمي فشكر المحامين على دعوتهم ثم أضاف قائلاً انسا يجب أن لا ننسى ان بريطانيا هي الصديقة الوحيدة للعراق ، ولكن هذا الغول لا ينفع الهاشمي شيئاً لأنه كان المحرك لاقامة هذه الحفلة في البداية، وهو الآن يريد تهدئتها ، لكي يكون له قدم في كلا الجانبين (٣١) » ،

## اسلوب المعارضة:

ان المعارضة الحديدة تختلف عن سابقتها بالاسلوب • ففي عهـــد المعارضة السابقة كان يكفي للمعجتهدين أن يصدروا فتاويهم في تحريــــم

<sup>•</sup> ١٩٢٤ نيسان ٢٠ في عددها الصادر في ٢٠ نيسان ١٩٢٤ (٣٠) جريدة « العالم العربي » ــ في عددها الصادر في ٢٠ نيسان 31) Burgoyne ( op. cit. ) vol. 2, p. 340

أمر من أمور السياسة ، وكانت تلك الفتاوي ذات تأثير كبير على الناس لان المخالف لها ينال نبذاً واحتقاراً اجتماعياً بالاضافة الى ما ينتظره فسي الآخرة من عذاب مقيم ، أما الآن فقد صارت المعارضة الجديدة تستعمل أسلوباً آخر مستمد من طبيعة الدنيا وليس للآخرة فيه نصيب ، اذ هسمي لجأت الى الارهاب تارة والى النخوة العشائرية تارة أخرى .

يقول توفيق الفكيكي في مذكراته ، وكان يومذاك طالباً في الحقوق :
انه كان وزملاؤه الطلاب يذهبون الى بيوت بعض النواب البارزيسسن
يستعملون معهم طرق النخوة المعروفة لدى العثائر ، كعقد الكوفيسة او
الامتناع عن شرب القهوة ، وقد فعلوا ذلك مع سالم المخيون وزامل المناع
وسلمان الظاهر ، ويروى الفكيكي عن سالم الحيون ان الملك فيصلل
سأله فيما بعد : « ما الذي حملك على رفض المعاهدة بعد ما آنست منك
الموافقة ؟ » فأجاب سالم الحيون : « سيدي أحرجني طالب قصير من طلاب
الحقوق يدعى توفيق الفكيكي ، حيث امتنع هو ورفقاؤه من شرب قهوتي،
ولم يكتف بذلك بل عقد كفيتي على الطريقة العشائرية فاضطروت أن أتعهدله
برفض المعاهدة ، ويظهر ان هذا الطالب عليم بتقاليد العرب ، (٣٢)

وأخذت المعارضة تستخدم النساء والصبيان للتأثير على النسواب وحدثني عبدالهادي الظاهر: أن عبدالغفور البدري كان يأتي بالنسساء الاعرابيات من ذوات الشخصية القوية ، يجمعهن من بعض المحسلات كألبوشبل والدوريين ، ويرسلهن الى بيوت الشيوخ من النواب ، فساذا دخلت احداهن على الشيخ صرخت في وجهه على الطريقة العشائرية : «على بختك يا أبو فلان ، تنيعونا للصوجر ، ألف وسفة عليكم ، و وكثيراً ما كانت هذه الطريقة تؤثر في الشيوخ لأنها تمس أوتار قلوبهم البدوية ،

<sup>(</sup>٣٢) عبدالله الجبوري ( توفيق الفكيكي ) ... بغداد ١٩٧١ ... ص ٣٨...٣٠٠ ... - ٢٧٧ ...

الارض قوة قادرة على جعل المجلس يصادق على المعاهدة • فأنت لا تدرين ماذا يجري في المدينة ، فهناك أمام بيتي يقف ليلا ونهارا شخص من أهل السوق • انه ليس كبيرا في السن بل صبي رث الملابس • وفي كل مسرة أدخل الى البيت أو أخرج منه يتلقاني هذا الصبي فيمسك بيدي لتقبيلها ، أو يقبل عباءتي أو طرف قبائي ، ثم يبكي قائلا : ايها الشيخ ، يا والدى ، أرفض المعاهدة ، لا تبيعنا الى الانكليز • انه لا يعرف محتوى المعاهدة • وقد استؤجر لكي يقف عند باب بيتي ويقول ما يقول • • • » ثم يختسم عجيل الياور كلامه بقوله : « اذا كان أمام بيتي واحد ، فان هناك ثلاثة أو عجيل الياور كلامه بقوله : « اذا كان أمام بيتي واحد ، فان هناك ثلاثة أو ربعة أمام بيت كل عضو من أعضاء المجلس » • (٣٣)

#### محاولة اغتيال:

كتبت المس بيل في رسالة لها تقول: ان كورنواليس تلفن لها في صباح ١٨ نيسان وأخبرها ان شيوخ العشائر المؤيدين للمعاهدة تقصص عددهم الى ستة فقط ، وهم حاضرون عنده الآن ويريدون اصدار تصريح يؤيدون به المعاهدة بلا مبالاة بما يفعله الشيوخ الآخرون الاشراد • شمقال كورنواليس وهو متضجر: ان الأمور يجب أن نبدأ بها من جديد ، ويجب أن نؤلف حزباً من شيوخ العشائر تكون نواته من هؤلاء الستة (٣٤) •

لم نعرف من هؤلاء الستة الذين كانوا يؤيدون المعاهدة سوى اثنين هما عداي العجريان وسلمان البراك • وقد كان هذا الرجلان في الواقع جريئين في اعلان تأييدهما للمعاهدة لا يخافان أحداً أو يكتر الله المعاهدة العام •

والظاهر ان المعارضة صممت على ارهاب هذين الشيخين لتجعلم منهما عبرة لغيرهما • ففي الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ٢٠ نيسان بينما كان الشيخان يسميران معاً عائدين الى بيتهما المشترك الواقع في محلة باب الأغا قرب سينما رويال له أطلق شخصان مجهولان النساد

<sup>(33)</sup> Burgoyne (op. cit.) vol. 2, p. 343

<sup>(34) 1</sup>bid. - vol. 2, p. 340.

عليهما ، فأصيب عداي في ذراعه ، وسلمان في ساقه ، ولكن اصابتهما لم تكن خطرة ، ونقلا حالاً الى المستشفى ، وقد تأجلت جلسة المجلسس في اليوم التالي استياءاً من الحادثة ، وعلقت المس بيل على الحادثة تقول : « من مزايا سياستنا في العراق انهم حين يختلفون فيما بينهم يطلقون الناد بعضهم على بعض ، وليس علينا ، والا كنت أنا المصابة بدلاً من عداي، (٣٥).

أسرعت الشرطة فألقت القبض على واحد وعشرين شخصاً مسن رجال المعارضة كان من ينهم: داود السعدي وشفيق نوري السعيدي ورشيد رشدي وعلي محمود الشيخ علي وعوني النقشلي وأنور النقشلي وسامي النقشلي ومحمد عبدالحسين وعبدالرزاق الحسني ورشيسد الصوفي وعبدالهادي الظاهر وتوفيق الفكيكي وصادق حبه وتصسرت الفارسي وفخري الطبقجلي وعبدالرحمن خضر وطالب مشتاق ومحسي الدين أبو الخطاب وهاشم السعدي وعبدالمجيد زيدان وقاسم العلسوي وغيرهم • كما أمرت وزارة الداخلية باغلاق جريدتي « الاسستقلال »

عرض المقبوض عليهم على عداي الجريان وسلمان البراك لكي يتمرفا من بينهم على السخصين اللذين أطلقا النار عليهما • فأشار سلمان الى علي محمود الشيخ علي وقال انه أحد الشخصين ، ثم أشار الى عوني النقشلي وقال انه الناني ولكنه قال انه غير متأكد منه • وقد تحقق فيما بعد ان سلمان كان مخطئاً في تشخيصه • وقيل في حينه ان الفاعلين الحقيقيين هما شاكر القرغولي وعبدالله سرية ، وكانا قبل هذا بشهرين قد اغتالا توفيق الحالدي كما هو معروف •

وفي ٢٣ نيسان أطلق حاكم التحقيق سراح اثني عشر من المقبوض عليهم • وفي ٢٥ منه أطلق سراح رجل آخر منهم هو عبدالرحمن خضر • أما الباقون فلم يطلق سراحهم الا في ٢ أيار • وقد حدثني عبدالهادي

<sup>(35) 1</sup>bid, vol. 2, p. 340 - 341.

الظاهر بان شاكر القرغولي وعبدالله سرية أرسلا الى المقبوض عليهم قبل اطلاق سراحهم يقولان لهم : لا تخافوا فنحن مستعدان للاعتراف عنسد اللزوم بأننا نحن اللذان أطلقنا الرصاص على عداي الجريان وسلمسان البسراك •

وعلى أي حال فان تلك الحادثة أدت الى انتشار الرعب بين النواب ، وصار بعضهم يخشى أن يأتي دوره بعد سلمان البراك وعداي الجريان ولهذا أخذ عدد النواب الذين يحضرون المجلس يتناقص بمرور الأيام حتى بلغ عدد الحاضرين في جلسة ١٠ أيار ثلاثة وخمسين فقط مع العلم ان عدد النواب كلهم يبلغ المائة ، كما أخذ بعض النواب يقدمون استقالاتهم من عضوية المجلس ، وصرح أحدهم أنه يريد الاستقالة بسبب التهديدات الستمرة من الرسائل غير الموقعة والاعلانات التي كانت تلصق في الاسواق (٣٦) .

كتبت المس بيل في ٢١ أيار حول صديقها الحاج ناجي وهو أحد النواب المعروفين بتأييدهم للمعاهدة ، فقالت : « ذهبت لزيارة عزيري العجوز فوجدته في هياج مكبوت • انه كان متأكداً بأن دوره هو التالسي ويقول ان كل انسان يظن ذلك • فان بيته البعيد وتنقلاته الرتيبة تجعسل الاعتداء عليه سهلاً • ,واني حاولت تسليته ولكني عند عودتي كنت قلقة عليه جداً • فاتصلت بكورنواليس لكي يحيطه بحماية من الشرطة ، واذا لم يفعل ذلك فأني سأذهب الى الحاج ناجي وأسكن معه فترة من الزمن ولا أسمح له بالمجيء الى بغداد الا معي • واتفقنا في الرأي على أنهسم لا يطلقون عليه النار ما دمت أنا معه في أرجح الظن »(٣٧) •

# سلوك الهاشمي :

كان سلوك الهاشمي في تلك الآونة يصبح أن نصفه بالازدواج ، فهو

<sup>•</sup> ۳۱۱ میلیب آیرلاند ( المصدر السابق ) - ص ۱۹۱۱ (۳۳) فیلیب آیرلاند ( المصدر السابق ) - ص (۳۱۱ (87) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 342.

في الظاهر كان معارضاً للمعاهدة وكان حين يجتمع بالمحامين الذين تزعموا المعارضة يشجعهم ويبارك عملهم ، ولكنه عندما يختلي بالملك أو بالانكليز أو ببعض اصحابه الذين يطمئن منهم يحمد المعاهدة وربما وصفها بأنها خير ما يمكن الحصول عليه (٣٨) .

هناك في تفسير هذا السلوك المزدوج من الهاشمي رأيان ، أحدهما يقول بان الهاشمي انما فعل ذلك بالتفاهم مع الملك وذلك للاستفادة من المعارضة في تخفيف وطأة بعض المواد في المعاهدة وتعديلها لمصلحة البلاد (٣٩) ، والرأي الثاني يقول بأن الهاشمي كان يريد بمعارضت الوصول الى الحكم ،

يبدو ان جعفر العسكري كان يذهب الى الرأي الثانى فى تفسير سلوك الهاشمي و فهو كان يشمر بان المعارضة خرجت عن حدها واصبحت لاتطاق ، وانها تستهدف ابعاده عن الحكم لكي يتوالاه الهاشمي وقد أيد هذا الشعور لديه ان الهاشمي طالما أعلن أمام الملك والمندوب السامى ان الوزارة العسكرية غير مسيطرة على المجلس كأنه يعني بذلك انه وحده القادر على اقناع المجلس بتضديق المعاهدة و

وفى أوائل أيار بادر جعفر العسكرى بتقديم استقالته الى الملك ، وبعد أن استشار الملك المندوب السامى استدعى اليه الهاشمى وكلفه بتشكيك وزارة جديدة • فطلب الهاشمي مهلة أربع وعشرين ساعة لدراسةالوضع، واتصل خلال هذه المهلة بالمندوب السامى طالبا منه تعديل بعض مسسواد المعاهدة من أجل تسهيل تصديقها في المجلس ، ولكن المندوب السامسسى رفض طلبه • واضطر الهاشمي اخيرا الى الاعتذار عن تشكيل وزارة جديدة غير أنه أعطى وعدا للملك بان لجنة تدقيق المعاهدة التي يرآسها سسوف غير أنه أعطى وعدا للملك بان لجنة تدقيق المعاهدة التي يرآسها سسوف تقدم تقريرا الى المجلس فى صالح المعاهدة • فاقتنع العسكرى بالاستمرار

<sup>(</sup>۳۸) خیری أمین العمری ( شخصیات عراقیة ) ــ ج۱ ص ۱۰۹ ۰ (۳۸) علی جودت ( ذکریات ) ــ بیروت ۱۹۲۷ ــ ص ۱۷۲ ۰

في رئاسة الوزارة ختى يتم تصديق المعاهدة (٤٠) ·

ومما يلفت النظر ان الهاشمي كان في تلك الآونة يتحبب الى المس بيل بغية اكتساب ثقتها من جديد بعد ما فقد تلك الثقة على نحو ماذكرناه سابقا • كتبت المس بيل في ٢١ أيار تقول في وصف الهاشمي مانصه :

« ان لديه وصمات داكنة ولكني مع ذلك أحبه ، انه يملك جاذبية ويعطي الانسان احساسا بالقوة ، وقد ذهبت لزيارته في بيته قبل اسبوعين بمناسبة العيد ، فرحب بي ترحيبا لم اجده في اي بيت آخر ، واصر على مصاحبتي لرؤية زوجته وبناته الصغيرات الثلاث ، ان حياته العائلية جميلة ، وإني أخلن ان من النادر أن نجد في بغداد رجلا يتمتع بمثل هذه الحياة العائلية » (ان) .

المعروف عن الهاشمي ان حياته العائلية لم تكن كما تصورتها المس بيل ، فقد كانت الناقرة بينه وبين زوجته متصلة ، وكان هو دائم التذمر منها • والمظنون أنه أظهر حياته العائلية للمس بيل بتلك الصورة الجميله لكي يؤثر عليها نفسيا ويجعلها تميل اليه • ويبدو انه نجح في ذلك نجاحا غير قليل •

في ٢٠ أيار قدم الهاشمي تقرير اللجنة المكلفة بتدقيق المعاهدة السي المجلس ، وقال يصف المعاهدة : « وجدنا فيها ما يمس بسيادتنا ويخل بحقوقنا ويضعف استقلالنا » ، وطلب من المجلس رفضها اذا لم تحر عليها التعديلات المطلوبة ، فكانت تلك مفاجأة غير متوقعة للملك وللمندوب السامي وللوزارة (٢٠) ، ولكن المس بيل حين قدمت تقريرها الى المندوب السامي حول ماجرى في المجلس قالت : انهم سيشهدون منظرا عجيا حين السامي حول ماجرى في المجلس قالت : انهم سيشهدون منظرا عجيا حين

<sup>•</sup> ٣١٢ ص ـ ص ١٤٠) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) ـ ص ٤٠٠) (41) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 342.

<sup>(</sup>٤٢) سامي عبدالحافظ القيسي ( ياسين الهاشمي ) ـ رسالة جامعية غير مطبوعة ـ ص ١٣٢ ، ١٣٥

يتم تصديق المعاهدة على يد ياسين الهاشمي (٤٣) .

#### تفاقم الازمة:

أجمع رأي المعارضة في داخل المجلس وخارجه على وجوب تعديل المعاهدة قبل تصديقها • وفي ٢٦ أيار قدم المندوب السامي الى الملك شب انذار يقول فيه ان موعد العجلسة القادمة لمجلس عصبة الامم هـو ١١ حزيران ، واذا لم تصدق المعاهدة قبل ذلك فان الحكومة البريطانية تفكر في أن تعرض على مجلس العصبة ترتيبا آخر عوضا عن المعاهدة (٤٤٠) •

وفي ٢٧ أيار قدم وزير المعارف محمد حسن أبو المحاسن استقالت من الوزارة بسبب اختلافه مع زملائه الوزراء حول وجوب تعديل المعاهدة قبل عرضها على المجلس و ويروي ساطع الحصري طريفة في هذا الصدد هي ان رئيس الوزراء قال للوزير ابو المحاسن قبل استقالته: « انك تكثر من مخالفتنا • والعادة ان الوزير الذي لايتفق مع زملائه ينسبحب ويستقيل • فأرى انه يجب عليك أن تستقيل • • فرد أبو المحاسن عليه قائلا: « أنا لا استقيل – أنت استقيل • • )

كان يوم ٢٩ أياز يوما صاخبا في بغداد ، فقد كان القرر ان يقـــوم المجلس في ذلك اليوم بالنظر في أمر المعاهد، نهائيا أما أن يصادق عليها او يرفضها • وقد استعدت المعارضة لهذا اليوم وعبأت الرأى العام له وأعدت الجماهير •

ولما طلع النهار في ذلك اليوم عم الاضراب في الكثير من الاسواق ، وتجمهر الناس في جانب الكرخ حول بناية المجلس وهم يهتفون : « ليحيى سالم الخيون » ، « ليحيى الاستقلال » ، « لاتمهروا المعاهدة لاتمضوها » • • وقد حاول رجال الشرطة اسكاتهم وتهدئتهم ولكنهم

<sup>(43)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 342.

<sup>(</sup>٤٤) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ـ ج١ ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>٤٥) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) - ج١ ص ٣٨٤ ٠

ازدادوا صراخا وهتافا (٢٠٠) • ومن الطرائف التي تروى في هذا الصدد ان صبيح نشأت وزير المواصلات والاشغال كان قادما بسيارته الى المجلس فأحاط بسيارته المجمهور وازدحموا عليه ومنعوا سيارته من السير وهسم يهتفون « تسقط المعاهدة » • فأخذ يهتف معهم بسقوط المعاهدة ليتخلص منهم ، فطلبوا منه قول شرف بأنه سوف لا يصدق المعاهدة ، فصاح مؤيدا لهم : « لعنة على أمه وأبوه كل من يصدق المعاهدة ! » ولم يتخلص منهم الا" بجهد جهيد •

وعندما اشتد الهياج خارج المجلس خرج بعض النواب يرجون من الجمهور الهدوء علما خرج رئيس المجلس يرجوهم كذلك علم يؤثر ذلك فيهم شيئاً ولما اراد الشرطة تفريقهم أخذوا يقذفون الشهمات المحجارة على وحاول بعضهم الدخول الى قاعة المجلس عاستدعى نوري السعيد قوة من الجنود الخيالة لمساعدة الشرطة في تفريق المتجمهرين وأطلق هؤلاء النار في الهواء في أول الآمر ثم اضطروا الى اطلاق النار على المتجمهرين فأحدثت فيهم بعض الاصابات الخفيفة و ودخل بعض الجنود وهم يحملون الرشاشات الى داخل المجلس وكاد يحدث تصادم بينهم وبين الرجال المسلحين الذين كانوا قد جاؤوا بصحبة سالم الحنون وغيره مسن وؤساء العشائر و

وكانت مناقشات المجلس فى ذلك اليوم لاتخلو من حماس ، وقد برز فيها سالم الخيون بخطبته المثيرة للنخوة على الطريقة العشائرية ، كما برز رايح العطية وغيره • ثم تأجلت الجلسة الى يوم ٣١ أيار •

وعندما أريد عقد الجلسة في ٣١ أيار تبين ان كثيرا من النوابغائبون و وتأخر جرس البدء بالجلسة ساعة كاملة • وحين دق الجرس أخيرا ظهر ان النصاب غير مكتمل إذ كان عدد الحاضرين تسعة وأربعين فقط مما اضطر الرئيس الى تأجيل الجلسة الى ٢ حزيران •

<sup>(</sup>٦٤) محمد مظفر الادهمي ( المصدر السابق ) - ج٢ ص ٦٤٣٠

وبينما كان النواب يهمون بالخروج من قاعة المجلس شاهدوا المندوب السامى قادما ومعه كورنواليس ، فكانت تلك مفاجأة لهم ، وذهبوا جميعا الى غرفة الاستراحة وأخذ دوبس يتحدث اليهم محاولا اقناعهم بقبسول المعاهدة فأشار الى محادثات السر برسي كوكس فى اسطنبول حول قضية الموصل وقال ان الاتراك كانوا متساهلين فيها ولكنهم عندما بلغهم ما جرى في المجلس تغيروا وأخذوا يطالبون بولاية الموصل ، ثم قسال دوبس ان التعديل الذى يطلبه النواب للمعاهدة ممكن ولكن بعد تصديقها ، ثم تناول ورقة وكتب عليها هذه العبارة : « ان الحكومة البريطانية مستعدة للنظر في تعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية بما يتفق والسخاء المعروف عن الشعب الانكليزي ، ما دامت المادة الثامنة عشرة من المعاهدة تفسها جوزت هسذا الاتمليزي ، ما دامت المادة الابرام ، ، وبعد ان انتهى دوبس من كتابة التعديل على أن يكون بعد الابرام ، ، وبعد ان انتهى دوبس من كتابة الورقة سلمها الى رئيس المجلس، ثم خرج مع صاحبه كورنواليس ، (٤٧٠) ،

#### مباراة خطابية:

ظن دوبس انه عندما تحدث الى النواب أقنعهم وانهم سيسرعون الى تصديق المعاهدة بلا تردد • واتضح فيما بعد انهم ازدادوا اصرارا على وجوب تعديل المعاهدة وصاروا يشتدون في خطبهم الحماسية في المجلس يوما بعد يوم •

من يطلع على مجاضر جلسات المجلس التي عقدت بعد ٣١ أيار يجد نفسه كأنه في مباراة خطابية حيث كان كل واحد من النواب يحاول أن يتفوق على زملائه بما يظهر من حماسة وطنية وجرأة في الكلام • لقد كان أكثر النواب في تلك الايام واقعين تحت تأثير الحماسة العامة التي كانت مشيحونة بالنقمة على المعاهدة وتعد تصديقها خيانة للوطن • فكان النائب الذي يتحمس في شجب المعاهدة تحيطه الجماهير بهالة من التقدير ويصبح في نظرهم وطنيا غيورا ويجري ذكره الطب على كل لسان • وكانست شرفات المستمعين في المجلس تغص عادة بروادها ، وهؤلاء كانوا يراقبون شرفات المستمعين في المجلس تغص عادة بروادها ، وهؤلاء كانوا يراقبون

<sup>(</sup>٤٧) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ـ ج١ ص ١٨٠ ٠

النواب ليبدوا اعجابهم بمن يعارض المعاهدة منهم ويلعنوا المؤيد لها • وكان النائب الذى يتكلم لايبالي الآ بصدى كلامه بين المستمعين وما سوف ينقله المستمعون الى الجماهير خارج المجلس من أقاويل المدح والذم •

عندما عقد المجلس التأسيسي جلسته في ٢ حزيران ٢ تكلم رؤوف المجادرجي وعمر العلوان وعبدالرزاق منير وصالح شكارة ومحمد حسن حيدر وأحمد الشيخ داود ٢ فهاجموا المعاهدة هجوما عنيفا وهاجم بعضه بريطانيا معها ٠ فقد قال محمد حسن حيدر مثلاً: ان اعطاء زمام البسلاد لأجنبي هي خيانة وان الخيانة تعني خسران الدين والشرف والميش الحر٠ وقال أحمد الشيخ داود يصف المعاهدة بأنها « ضربة قاضية على استقلالنا مميتة لشعبنا مهدمة لكياننا السياسي ، ٢ ثم ختم كلامه قائلا : « ان ما أ ملي علينا في هذه المعاهدة لا يمكن أن يطلق عليه تعبير تعاهد دولي بل هو صك استعباد واستعمار (تصفيق) ٢ فعليه أطلب من اخواني أن يقوموا ويصوتوا برد المعاهدة الى الحكومة ٠ قوموا سألتكم بالله ، ٠ وكان يقصد من ذلك ان بتهي الجلسة ويترك النواب القاعة ٢ فاعترض رئيس المجلس على ذلك ان تتهي الجلسة ويترك النواب القاعة ٢ فاعترض رئيس المجلس على ذلك ان انتهاء الجلسة يحب أن لا يكون الا بعد التصويت ٢ فرد سالسم المخيون عليه بأن الاكثرية قد حصلت بخصوص اعادة المعاهدة الى الحكومة وحدث من جراء ذلك جدال انتهى بتأجيل الجلسة الى اليوم التالى ٠

وفي اليوم التالي كان الحماس أشد مما كان بالأمس ، وكان مسن أوائل المتكلمين عبدالرزاق الرويشدي وشعلان أبو الجون وسالم الحيون، وكانت كلمة سالم عاطفية مليئة بالاشعار ، وقال يصف نفسه وزمسلاء شيوخ العشائر انهم يمثلون الاكثرية في البلاد وأنهم أهل الحل والعقد وهم الذين ضحوا بأنفسهم وانبتروا البلاد بدمائهم ودماء آبائهم ، د فهيهات أن نقبل المعاهدة التي جاءت لتستعبدنا (تصفيق) ، فأصرح بأن المعاهدة مردودة الى الحكومة ، ، ثم قال انه يعتبر التراجع عن مطلب تعديل المعاهدة عاراً ، وكان يشير بذلك الى ناجي السويدي الذي انشق عن المعارضة في خلك الوقت بعدما كان هو البادي، بها ،

كان نوري السعيد الوحيد من بين النواب الذي أبدى رأيه علناً في تأييد المعاهدة دون أن يخشى نقمة الجمهور عليه • والظاهر أن له جمهوراً آخر يهتم به غير الجمهور الذي كان يهتم به بقية النواب • فقد قام يدافع عن المعاهدة قائلاً: انبي اعترف بأنها تؤدي الى تقييد استقلل البلاد ولكن ذلك لا يعني عدم الاستقلال ، فان السلاح الحديث تملك الدول الكبرى ، والسعي للاستقلال بدون سلاح غير ممكن • فقام حسن الشبوط يرد عليه قائلاً: ان الاتفاقية المالية تقيد استقلال العراق فكيف له أن يتسلح وليس لديه مال !؟

وعند هذا قدم بعض نواب الشمال تقريراً قرأه عنهم محمد شريف بك نائب أربيل مفاده انهم يستنكفون من ابداء رأيهم في المعاهدة اذا لسم نؤجل المذاكرة فيها الى حين حسم قضية الموصل ، وقال محمد شريف بك انه علم بان الاتراك يلحون في طلب الحاق الموصل بهم حتى جبال حمرين ، وهو لذلك يرجو من الملك والمندوب السامي أن يهتما بابقاء منطقة الموصل مع العراق والا فالمنطقة تصبح في خطر ، فقام أحمد الشيخ داود مؤكداً أن لا علاقة بين المعاهدة وقضية الموصل الا اذا أرادت بريطانيا أن تشدد على المجلس وتؤثر عليه عن طريق هذه القضية ، وقام زامل المناع فأخذ يتحمس قائلاً ان العراق لا خوف عليه في حالة رفض بريطانية مساعدته، فهو قادر على منازلة ابن سعود ، والايرانيون يهابون العرب ، أما الاتراك فهم مقيدون بقيود دولية وهم اذا أصروا على معاداة العرب فإن العسسرب قادرون على صدهم ، ولهذا فهو يصر على تعديل المعاهدة ،

ثم تكلم عمر العلوان وآصف قاسم أغا وعبدالواحد الحياج سكر ومحمد حسن حيدر وحبيب الخيزران ، ضاربين على هذا الوتر ، ومساقاله محمد حسن حيدر : « أقسم بالله لو صدقت هذه المعاهدة فلن تكون هناك صداقة ، ، وأخذ حبيب الخيزران يهدد بقيام ثورة في حالة اصسراد بريطانيا على عدم تعديل المعاهدة ، ثم قال ان بريطانيا لن تتخلى عن الموصل

لانها منبع النفط الثمين ، وان المنافع التي تتوخى بريطانيا الحصول عليها من العراق مرتبطة بدفاعها عنه •

وقد استمرت المناقشات على هذا المنوال في الجلسات التالية التسمي عقدت في ٥ و ٧ و ٨ حزيران • ولوحظ ان عبدالمحسن السعدون كان في رئاسته للمجلس يشجع النواب المعارضين من طرف خفي ، ويسمسح لهم بابداء انحماس كما يحبون • والمظنون انه فعل ذلك نكاية بالملسك وصاحبة جعفر العسكري •

كتبت المس بيك تعلق على ما يجسري في المجلس قائلة: « اتفقت مسع كورنواليس في الرأي على اننا اقترفنا غلطة • وقد أدركنا ان من العبث أن نطلب من أناس غير مثقفين سياسيا ان يتخذوا قسرارا حيوياً عن طريق نوابهم في أمر يخص مستقبلهم • فان عوامل الجهل والطمع الشخصي والعداء الأعمى سيكون لها أثرها المباشر في القسراد ، وتكون القضية عند ذلك على درجة من الغموض بحيث لا يستطيع صاحبها أن يرى طريقه » (٤٨) •

## حملة الجرائد الموالية:

كان في بغداد يومذاك ثلاث جرائد موالية للانكليز ، أولها جريسدة « الاوقات البغدادية ، وهي التي كان الانكليز يصدرونها ، والثانية جريدة «العراق، لصاحبها رزوق غنام الذي كان عضوا في المجلس التأسيسسي ومعروفا بتأييده للسلطة ، أما الثالثة فهي جريدة «المفيد» لصاحبها ابراهيم حلمي العمر ، وكان هذا من قبل معدودا من الصحافيين المعارضين ولكنه بدل موقفه أخيراً ،

كانت هذه الجرائد تدعو الى تصديق المعاهدة قبل تعديلها • ففسي ٢٦ أيار نشرت جريدة «المفيد» مقالاً بعنوان « الوطن في خطر ، ايــــن المنقذون » ، طالبت فيه بتحكيم العقل قبل العاطفة ، ووازنت بين خطر رفض

<sup>(48)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 348

المعاهدة وضرر ابرامها وأوضحت ان الخطر الذي ينتج عن رفض المعاهدة جسيم من جراء جلاء الانكليز عن العراق وحرمان العراق من معاضدتهم في قضية الموصل وخلو البلاد من الكثير من المقومات لحياة الدولة الحديثة، أما الضرر الذي ينتج عن ابرام المعاهدة فلا يستمر سوى أربع سمنوات وهي مدة المعاهدة كما ورد في ملحقها ، وهاجمت الجريدة أولئك الذين يقولون ان بريطانيا لن تتخلى عن العراق ولن تجلو عنه في حالة رفض المجلس للمعاهدة ،

وفي ٣ حزيران نشرت «المفيد» مقالاً بعنوان « الموقف الغامضي » حذرت فيه من خطر رفض المعاهدة فيما يتعلق بقضية الموصل وقالت: « ونحن اذا بذلنا النصح في هذا الشأن فليس لاننا لا نعترف بما في المعاهدة وذيولها من القيود الثقيلة بل لاننا نعتقد أن خطر الرفض أعظم بكثير من خطر الابرام ولاننا لا نريد أن نختار أهون السبيلين ، وعلى الذين يخالفوننا في هذه العقيدة ان يذكروا أن جسد الوطن على طاولة التشريح في مؤتمر الاستانة ٠٠٠ فماذا نحن فاعلون ؟! »

وقد سارت جريدة «العراق» على هذا المنوال الذي سارت عليه جريدة «المفيد» ، ومن الطريف انها نشرت في ٩ حزيران تحت عنهوان « الشعب يحاسب نوابه » برقية من بعض الناخبين الثانويين في الشهلوة يعلنون فيها انتزاعهم الثقة من سالم الخيون ٠

أما جريدة «الاوقات البغدادية» فقد سارت على منوال آخر اذ همي اتخذت اسلوب التهديد بدلاً من اسلوب الاقناع العقلي • وفيما يلمموذج من أسلوبها نقلاً عن مقال لها نشرته في ٢٢ أيار :

« كاد ينقضي شهران على المجلس التأسيسي وهو ينظر في المعاهدة العراقية البريطانية ، ونسمع الآن باعداد تقارير ضافية الذيول وبمناقشات طويلة عريضة في أمر رفض المعاهدة أو تعديلها أو قبولها بشروط ترمي الى تعديلها في المستقبل • ولكن ما فائدة هذا الكلام كله فقد وضح لأقسل الناس ادراكاً وضوح الشمس في رائعة النهار ان البلاد لا تريد المعاهدة

على ما تفسرها ذيولها وعليه فليقدم أعضاء المجلس التأسيسي على ابـــداء آرائهم ويرقضوا المعاهدة ويقضوا عليها القضاء المبرم ، وليعلمـــوا ان وهم مشمولون بالصداقة والمحبة بغية معاونتها في السير في سبيل النجساح الشك محل الصداقة ، فلماذا اذن يبقى البريطانيون في هذه البلاد ، فان من العراق من غير قيل وقال ۽ وبذلك يزيلون عنهم بالكلية ظنون المطامسع الامبراطورية • والذي نتساءل عنه الآن : هل يخرج البريطانيون مــــن العراق اذا ما قلب لهم أهلوه ظهر المجن كما يبدو على موقفهم الحالي ؟ ان التجارة في العراق لا يعبأ بها ، وقمح العراق وجلده وصوفه أردأ قمـــح وجلد وصوف في الدنيا ، والشركات البريطانية في العراق لا تربح شيئًا ، ويحتمل أن يزرع القطن هنما في المستقبل ولكنه أردأ من القطبن الندي يسزرع في السنودان والمستعمرات الافريقية ، ويحتمسل كذلك أن تعثر الشمركات على النفط ولكننا تستطيع الحصول عليمه في بلدان أخرى من غير أن حاطر برؤوس أموالنا، فلا فائدة لامبر اطوريتنا من البقاء في العراق • فليتشجع أعضاء المجلس التأسيسي ويسرعوا فــى التصويت طبق رغبة الشعب ، فقسد آن لنا أن تتخلص مسن الدسائس والمراوغات • فاذا كان العراقيون غير قابلين بالمعاهدة وذيولها فليصرحوا بذلك وليخرج البريطانيون من هذه البلاد ، ونقول قولاً اكيداً أن ما أمة مثل الأمة البريطانية يسرها التخلص من مشاكل بلاد منحطة وشعبب يستحيل ارضاؤه بشيء، •

وفي ٢ حزيران كتب الحريدة نفسها تقول: ان المسألة الرئيسية للعراق اليوم ليس الاستقلال بل الدفاع عن الموصل ضد الاتراك وانسمه يجب ان يفهم الجميع اليوم وكل يوم انهم اذا لم يصادقوا على المعاهدة فمن المحتمل أن يضيعوا الموصل ، واذا صادقوا عليها فبريطانيا تبذل كل ما في جهدها لابقاء ولاية الموصل جزءاً من العراق ، ولن تدافع بريطانيا عن في جهدها لابقاء ولاية الموصل جزءاً من العراق ، ولن تدافع بريطانيا عن

وفي ٧ حزيران كتبت تقول : « وفي الاخير نريد ان نقول شيئا لاهالي العراق فان بعضا من النواب الذين يصرخون ضد المعاهدة هـم حقيقة يصرخون ضد الحكومة لماذا ؟ لانهم يريدون أن يكونوا وزراء ٠٠٠ اذا كان المجلس لا يزال راغباً بعدم ابرام المعاهدة وبعدم الثقة ببريطانيا العظمى فلا نؤمل من الحكومة البريطانية ان تساعد العراق أو تضع فيه ثقتهـا ، فتكون بريطانيا حيئذ حرة بعملها كما تشاء » ٠

وفي ١٠ حزيران نشرت الجريدة آخر مقالة تهديدية لها • ففسي ذلك اليوم ينتهي أمد الاندان الذي قدمه المندوب السامي الى الملك • وكانت المقالة بعناوين مثيرة هي : « القرار العظيم ، أما أن يربح العراق حريت والعرب قوميتهم أو يخسروها في هذا اليوم » • وقد أكدت الجريدة في مقالتها دعواها السابقة بوجود علاقة بين المعارضين للمعاهدة وبين الاتراك

الذين يريدون احتلال العراق ، وتساءلت : لماذا لا يطرد الاتراك مسن بغداد ؟! ثم اشارت الى ان الشروط الثقيلة الموجودة في المعاهدة هي بمثابة الثمن الذي تناله بريطانيا جزاء صرفها المبالغ الطائلة من الأموال وبذلها الكثير من ارواح الجنود البريطانيين من أجل المحافظة على العسراق ، فلبريطانيا الحق اذن في اصرارها على تلك الشروط مقابل هذه التضحيات. . ثم ختمت الجريدة المقالة بما يلي :

« اذا رفض المجلس ابرام المعاهدة اليوم فيكون العراقيون من عرب واكراد قد رفضوا تقدمة بريطانيا ، ويكونون قد نقضوا وعد الجنرال مود بأنفسهم ، وتكون بريطانيا حرة وغير مجبرة في الدفاع عن الموصل ، فعلى النواب واجب محتم عليهم أداؤه عن الاهالي والبلاد ، ولهم أن ينتخبوا بين بناء مملكة العراق أو خرابها ، فكل فرد منهم يكون مسؤولا أمام الشعب العراقي والأمم الأخرى للقرار النهائي الذي يصدرونه ، وذلك القسرار يجب أن يكون اليوم لان بريطانيا تسحب تقدمتها حالما تدق الساعة الثانية عشرة من ليلة هذا اليوم ، وتحال مسألة ومستقبل العراق لقرار أوربا فأما أن يفوز المجلس التأسيسي بعمله اليوم ويخرج مظفراً لصالح البلاد أو يقضى على حياة شعب حديث ربما الى الابد » ،

#### دوبس يغضب:

كان الملك في ورطة لا يحسد عليها • ففي منتصف الليل من يوم الحريران ينتهي أمد الانذار الذي قدمه دوبس • وكان الملك يخشى أن يمتنع المجلس عن تصديق المعاهدة في ذلك اليوم ، وهو لا يدري ماذا سوف تكون العاقبة •

دعا الملك أعضاء المجلس للاجتماع به في قصره في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم ٩ حزيران ، وعندما اكتمل عددهم وقف يحدثهم حديثاً طويلاً بغية اقناعهم بتصديق المعاهدة • ننقل فيما يلي الجزء الأخير من حديثه لأهميته :

« لما قرأت المعاهدة وإتفاقياتها شعرت ما شعر به المجلس وشعرت به -- ۲۹۲ -- الأمة الا اني لا أخفي عنكم شيئاً ولا أريد أن اكتم ما يكنه صدري • أرى ان موقف البلاد في خطر فلا يجب ان نسير وراء العواطف بل يجب أن نحكم العقل • • • وأنتم المسؤولون فانا أرفع عني المسؤولية وألقيه والتيكم • • أنا لا اقول لكم اقبلوا المعاهدة أو ارفضوها ، انما اقول اعملوا ما ترونه الأنفع لمصلحة البلاد فان أردتم رفضها فلا تتركوا فيصلا معلقاً بين السماء والارض ، بل أوجدوا لنا طريقاً غير المعاهدة ، وأنتم تسرون اننا في حاجة الى مال ورجال لنحارب الاتراك ونقاوم الانتداب البريطاني ونقف ازاء الايرانيين وغيرهم فانا أمامكم في ميدان الحرب والسياسية ، وماضيي معلوم ، فلا تضيعوا مافي يدكم • اني أشكر للمعجلس وقفت وللجنة مساعيها ، فاننا بذلك حصلنا على تحفظات وايضاحات في مصلحة العراق وعلى وعد صريح من المعتمد السامي بتعديل الاتفاقية المالية ودخولنا في المفاوضات حالاً بعد الابرام لتعديل بقية المواد وذلك اذا وافقتم على ابرامها وحسم المعضلة ، (٤٩) •

يبدو ان حديث الملك هذا لم يكن ذا تأثير كبير على النواب • فقد كان المفروض أن يعقد المجلس جلسته التالية في الساعة التاسعة صباحاً ، وحين حلت تلك الساعة لم يظهر على النواب أنهم مستعدون للحضور • ومضت ساعتان بلا جدوى اذ كان النواب يدخلون ويخرجون كأنهم مترددون في الحضور • وانطلقت اذ ذاك مجادلة عنيفة مسع صراخ وضجة في البهو المؤدي الى المجلس ، وشوهد سالم الخيون على رأس عدد من النواب وهم يهمون بالخروج من المجلس ، وجاء نواب آخرون يدعونهم للعودة ويلحون عليهم حتى استطاعوا ارجاعهم • وفي الساعة الحادية عشرة والنصف اكتمل النصاب في القاعة غير أن أحد النواب طلب تأجيل الجلسة قليلاً مسن الوقت فوافق الرئيس على تأجيلها نصف ساعة •

<sup>(</sup>٤٩) جريدة « العالم العربى » - في عددها الصادر في ١٠ حزيران ١٩٢٤٠ -- ٢٩٣ -

تصديق الماهدة الى ما بعد حسم قضية الموصل ، والآخسر يؤيد اقتراح الهاشمي وجماعته في وجوب تعديل المغاهدة قبل تصديقها ، وقد امتعض رئيس الوزراء من ذلك كل الامتعاض ، ذلك لانه كان يأمل من النسواب أن ينظروا في أمر تصديق المعاهدة بوضعها الحالي ولكنه وجدهم مختلفين حول اقتراحين لا يؤدي أي منهما الى المطلوب ، وخرج رئيس السوزراء من القاعة حيث اتصل بالملك تلفونياً وأخبره بأن الحالة سيئة ، ثم عاد الى القاعة طالبا من رئيس المجلسس تأجيل الحلسة الى الغد ، فوافق الرئيسس على ذلك حالاً ، وانطلق النواب خارجين كما ينطلق الطير على حد تعبير الكابئن هولت الذي كان حاضراً آنذاك في شرفة المستمعين (٥٠٠) .

حين علم دوبس بما جرى في المجلس انفجر غاضباً بشكل غير مألوف في العخلق البريطاني و ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان دوبس معروف بشدة غضبه و وتروى عنه في ذلك أقاصيص غريبة و فقد شاع عنه انه اذا غضب على موظف لديه قذف بالمحبرة في وجهه و وقد قذف ذات مسرة أصيصاً للزهور على الأرض وحطمه لانه لم تعجبه الطريقة التي زرعت الزهور فيها و (٥١)

وقد تحدثت المس بيل في رسالة لها عن غضب دوبس عند سماعه بما جرى في المجلس فقالت: « أسرعت باخبار كورنواليس بالأمر تلفونيا فهتف قائلا: يا الهي! • ثم ذهبت الى السر هنري لاخبره فكان على درجة من الغضب لم أشهد مثها في أحد غيره • وبينما كنا نتداول الحديث ون جرس التلفون وكان من الملك وهو يطلب مهلة يوم واحد • فأجابه السر هنري دوبس بالرفض وقال له انه سيزوره ليطلب منه حل المجلس فسي منتصف الليل اذا لم يكن في الامكان جمعه عصراً • • • • • وتضيف المس بيل الى ذلك قائلة: « ان السر هنري أخذ يزاد غضباً لحظة بعد أخرى ،

<sup>(50)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 845.

<sup>(51)</sup> Sinderson ( Ten Thourand and One Nights ) - London 1978 - p. 77.

معتبراً الأمر من تدبير الملك ، ولكن هذا غير صحيح ، وصار يسب هذا ويسب ذاك ، الى أن اقترحت عليه أن نذهب لتناول طعام الغداء ، ان السر هنري المثير للشفقة أخذ يهدأ غضبه تحت تأثير كأس من البسيرة المثلحة ، (۲۰)

#### ليلة ليلاء:

في الساعة الثالثة من عصر ذلك اليوم ذهب جعفر العسكري ومعمه ياسين الهاشمي الى دار الاعتماد البريطاني في الكرخ لمقابلة دوبس • وحين وصلا الى الدار وجدا دوبس يهم بالخروج منها ، وقد نظر اليهما شزراً وقال انه ذاهب الى الملك فيصل ليطلب منه حل المجلس التأسيسي فوراً اذ لا يرجى من وجود المجلس أي خير للعلاقات بين بريطانيا والعراق (٥٠) •

عاد العسكري الى مقره عاجلا وأخذ يسعى لجمع النواب أملاً بأن يجتمع المجلس مساءًا ويصادق على المعاهدة قبل انتهاء أمد الانذار • أما دوبس فقد وصل الى قصر الملك في الساعة الرابعة ، وحين دخل عليب وجد كورنواليس جالساً عنده ، فقدم الى الملك ورقة تتضمن انذاراً يطلب فيه حل المجلس اعتباراً من منتصف تلك الليلة واصدار التعليمات السى وزارة الداخلية لغلق بناية المجلس فوراً واحاطتها بقوة من الشرطة تكفي لتنفيذ هذا الامر • وقد أذعن الملك لهذا الانذار ، واستدعى مستشار وزارة العدلية البريطاني الى القصر لاعداد لائحة قانون لحل المجلس • .

كان جعفر العسكري في اثناء ذلك منهمكاً في محاولاته لجمع النواب، واستطاع أن يأتسي بعدد منهم الى بناية المجلس، ولكن سالم الحيون وجماعته وقفوا عند باب المجلس يحرضون النواب على عدم الدخول وفي الساعة الثامنة اتصل العسنكري بالملك تلفونياً يخبره بأنه لم يتمكن من جمع العدد الكافي من النواب وهو يرجو منحه مهلة يوم واحد ، فرفض دوبس منحه هذه المهلة ، وكانت لائحة قانون حل المجلس قد تم اعدادها

<sup>(52)</sup> Burgoyne (op. cit.) - vol. 2, p. 844 - 345.

<sup>(</sup>٥٣) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ـ ج١ ص ١٨٥ ٠

حينتذ ٍ وضعت بين يدي الملك لتصديقها<sup>(٤٥)</sup> .

عاد جعفر العسكري الى السعي من جديد لجمع النواب ، وصار يبذل اقصى جهده في هذا السبيل كأنه أدرك بان مصيره السياسي معلق بنجاحه فيه ، وقد عاونه في ذلك اخوه تحسين العسكري الذي كان يومذاك مديراً عاما للشرطة ، واستنفر هذا جهاز الشرطة كله للبحث عن النواب في كل مكان والاتيان بهم الى المجلس ، وكان الملك قد أرسل مرافقه تحسين قدري لماونتهم ،

استعملت شتى الوسائل من أجل جلب النواب الى المجلس ، حيث استعمل الرجاء والتضرع أحياناً ، والالحاح الشديد أحياناً أخرى ، وربما استعمل التهديد أو العنف مع البعض منهم ، قال الحاج ناجي الكرادي في حديث له مع المس بيل عن تلك الليلة : « ان الشرطة سحبوه من فراشه ووضعوه في سيارة وكان لا يدري هل سيأخذونه الى المقصلة أم الى مكان آخر » (٥٠) ،

وفي العاشرة والنصف من تلك الليلة أمكن جمع ثمانية وستين نائباً • فحشروا في قاعة المجلس وبدأت الجلسة يسودها التوتر الشديد •

لقد كانت تلك جلسة يندر أن يكون لها مثيل في تاريخ المجالس النيابية في العالم ، فقد كان كل نائب في القاعة يشعر كأن الدنيا كلهـــا تراقبه وستحاسبه على ما يفعل في هذه الجلسة ، وكانت شرفات المستمعين غاصة بالمحامين وغيرهم وقد شخصت أبصارهم نحو القاعة وألسنتهم مستعدة لصب اللعنات على آباء الذين سيوافقون على المعاهدة ، أما الوزراء فقـــد تركوا مقاعدهم الحاصة بهم على يمين منصة الرئاسة واندسوا بين النواب يتوسلون اليهم ان يوافقوا على المعاهدة : « يا معودين ، البلاد في خطر ، يتوسلون اليهم ان يوافقوا على المعاهدة : « يا معودين ، البلاد في خطر ، حكموا العقل » ، وكان ياسين الهاشمي يلعب لعبته المعروفة في اثناء ذلك اذ كان يعارض المعاهدة ظاهراً ويدعو الى تصديقها سراً ، كما كـــان

<sup>•</sup> ٣١٦ ص - ( المصدر السابق ) • ٣١٦ ( فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) • ودي ( المصدر ( المصدر ( المصدر ( المصدر ( المصدر ( 55) ( المصدر ( ا

السعدون يلعب لعبته ايضا في عرقلة تصديق المعاهدة تشفيا بالملك وبصاحبه جعفر العسكري •

كان هناك بين يدي السعدون تقريران هما تقرير المعارضة الذي يدعو الى تعديل المعاهدة قبل تصديقها ، والثاني تقرير الحكومة الذي يدعو الى تصديق المعاهدة أولاً ثم الدخول بعدئذ في المفاوضة لتعديلها • فقد السعدون تقرير المعارضة أولاً ، وطلب من كل نائب أن يقف عند ابداء رأيه ، وكان قصد السعدون من ذلك تخويف المؤيدين للمعاهدة من ابداء آرائهم تحت أنظار الجالسين في شرفات المستمعين (٢٥) • ولكن خطت فشلت اذ لم يؤيد تقرير المعارضة سوى ثلاثة وعشرين نائبا فقط ، أما تقرير الحكومة فقد أيده ٣٧ نائباً • وقد استنكف عسن التصويست ثمانية (٧٥) •

ومن طريف ما يروى في هذا الصدد ان أحد النواب كان قد وعد الس بيل باعطاء رأيه في تأييد المعاهدة ، ولكنه عند التصويت أخسسرج مسبحته من جيبه فاستخار الله بها وكانت نتيجة «الخيرة» سلبية ، وأصيبت المس بيل بخيبة أمل فيه أخيراً .

وكان الحاج ناجي الكرادي من جملة المستنكفين الثمانية • وقد جاء الى المس بيسل بعدئذ وهو خجلان وأخذ يعتذر اليها عن عدم تأييده للمعاهدة ، وبر ر ذلك بما جرى له عندما سحبوه من فراشه ليلا • فقبلت المس بيل عذره وأخذت تسليه ووعدته بزيارته في بيته لتناول طعام العشاء معه فوق السطح تحت أشعة البدر (٥٨) •

عندما انتهت الجلسة على أثر تصديق الماهدة أبدى بعض النسواب المؤيدين لها تردداً في الخروج من المجلس مخافة أن يغتالهم أحد ، ولهذا وجب تجهيز كل منهم بشرطي واحد او اثنين لحمايته ، ولكن الخوف لم يتطرق الى نوري السميد ، فهو كان يحمل في جيبه قنبلة يدوية ، وحين

<sup>(56) 1</sup>bid, vol. 2, p. 846.

<sup>•</sup> ۱۸۹ - ۱۸۷ ص ۱۸۶ - ج ا ص ۱۸۹ الصدر السابق ) عبدالرزاق الحسني ( الصدر السابق ) عبدالرزاق الحسني ( ۱۸۹ - ۱۸۹ الصدر (۵۷) Burgoyne ( op. cit. ) - vol. 2, p. 848.

خرج من المجلس استصحب معه بسيارته احد النواب المؤيدين للمعاهدة وهو مظهر الحاج صكب، وأخرج نوري القنبلة من جيبه وقال لمظهر: ان هذه في مقدورها أن تقتل مائتي شخص مرة واحدة • وتقول المس بيل في تعليقها على ذلك : ان وجود القنبلة كان ذا تأثير مهدىء على مظهر الحاج صكب ولكنها ليست كذلك معي حين أركب سيارة شديدة الاهتزاز (٥٩) •

خرجت جريدة « الاوقات البغدادية » في ١٢ حزيران تقسول : « استقبل تصديق المعاهدة بصورة عامة بعدم المبالاة ، ولم يكن هناك مظهر من مظاهر النحيب او الفرح التي كنا تتوقعها ، فلم نسمع شيئاً من همذا بينما كنا نسير في الشوارع بعد ان تم انجاز الحادث الهام في المجلس التأسيسي ، كما لم نشاهد او تلاحظ أيا من زمر الشباب المسلحين بالعصي والسكاكين والمسدسات والذين جعلوا أنفسهم بارزين الى درجة كبيرة خلال فترة مناقشات المجلس ، •

وفي ١٨ حزيران كتبت المس بيل تقول: « ان السر هنرى عندما أبرق بالمعاهدة الى لندن في ١١ حزيران طالبا اخباره هل هى مقبولة ، لم تحصل على جواب ال ان من الصعب أن تتصور ذلك ولكننا لم تحصل على جواب الا في ١٧ منه ١٠ انه أمر غير لائق للغاية • قالجرائد المحلية بدأت تظهر شكوكها حول رفض الحكومة البريطانية للمعاهدة • وأخذ النواب الذين أيدوا المعاهدة يتوافدون على قلقين ، ولم استطع الا أن أعطيهم جوابا غير قابل للتصديق تقريبا هو ان الحكومة البريطانية كلها ذهبت في عطلة ولم تنظر في المعاهدة بعد • ولما وصل الجواب اخيرا لم يكن فيه سوى خبر مجرد هو أن الحكومة البريطانية قبلت القرار ــ دون أن تكون فيه كلمة واحدة لشكر السر هنري أو تهنئته وهو الذي كان عليه ان يتخذ فيه كلمة واحدة لشكر السر هنري أو تهنئته وهو الذي كان عليه ان يتخذ بالسياسة البريطانية الى هذه النتيجة السعيدة • أن السر هنري متسألم بالسياسة البريطانية الى هذه النتيجة السعيدة • أن السر هنري متسألم حدا عرام الم

<sup>(59) 1</sup>bid, vol. 2; p. 846.

<sup>(60) 1</sup>bid, vol. 2, p. 847 - 348.

#### الهاشمي من السلب الى الايجاب:

في ١٣ حزيران كتبت جريدة « المفيد » تهاجم الهاشه وتندد بسلوكه المزدوج » إذ قالت تخاطبه : « انكم كما علمنا من مصادر موثوقة يعول عليها قد صرحتم مراوا عديدة لبعض الساسة البريطانيين ولاصدقائكم من الوزراء الحاليين وغيرهم يأن الافيد للعراق هو ابرام المعاهدة وحرضتم الكثير من النواب بمثل هذه الاساليب على تصديقها » وهذا شيء لايمكن نكرانه لاننا لانعجز عن اثباته بالبراهين الكثيرة » فاذا كان الامر كذلك فما هو الذي حدا بكم الى المعارضة عند التصويت بعد أن زودتم كثيرا مسن زملائكم بالنصائح في تأييد المعاهدة » »

وفى ١٨ حزيران كتبت اللس بيل تقول : « اني اتوقع ان جعفر سوف يضطر الى ادخال ياسين في الوزارة ــ اذا اراد هو الدخول فيها ه انه قوة وان قوته مستمدة من تأييد المتطرفين له ، ومع ذلك فهو أقل خطرا في الوزارة منه في خارجها • انه كان منذ اسبوع تقريبا ينوى تبديسل موقفه وتأييد المعاهدة وأخذ يعمل في هذا الاتجاه ، ولكنه وجد أنه غير قادر على الاحتفاظ بحزبه ، وأنه سيفقد اعتباره بينهم ، وعلى الرغم من يقينه بان ذلك قد يؤدي الى كارئة فانه رفض المعاهدة • يجب أن نذكر انهم كانوا جميعا غير مصدقين بأننا سوف نخرج من البلاد ، ولهذا فان رفض المعاهدة لم يكن في نظرهم بهذه الخطورة ، (١٦) •

وفي ٩ تموز كتبت المس بيل تقول: « ان وزارة جعفر المسكرى تترنح سائرة نحو قبرها ، وآخر عمل قام به السر هنرى هو الاستمداد لمولد وزارة جديدة • ان ياسين باشا هو الذى اختير لتشكيل الوزارة • انه اقدر انسان هنا من ناحية الذكاء ولكني انظر الى أمر تسنمه منصب رئاسة الوزارة يمين الريبة • غير أني أسلي نفسي بالتفكير بان السر هنري يعرف الامور أكثر منى وأنه قد اتخذ الحل الافضل ، (٦٢) •

من الجدير بالذكر ان وزارة السكرى لم تسقط في تلك الفترة

<sup>(61) 1</sup>bid, vol. 2, p. 847 - 848.

<sup>(62) 1</sup>bid, vol. 2, p. 248 - 249.

كما تنبأت المس بيل ، بل ظلت قائمة حتى أنهى المجلس التأسيسي تصديق الدستور وقانون انتخاب النواب ، وفى ٢ آب انفض المجلس التأسيسى بعد أن اكمل عمله ، وفى اليوم نفسه قدم العسكرى استقالة وزارته ، فقبلها الملك واستدعى اليه ياسين الهاشمي لتشكيل وزارة جديدة ،

تولى الهاشمي وزارة الدفاع وكالة بالاضافة الى رئاسة الوزراء ، وتولى السعدون وزارة الداخلية ، وساسون حسقيل وزارة المالية ، ورشيد عالى الكيلاني وزارة العسدلية ، ومزاحسم الباچچي وزارة الاشسفال والمواصلات ، وابراهيم الحيدري وزارة الاوقاف ، ورضا الشبيبي وزارة المارف ،

كان الملك يريد اسناد وزارة الدفاع الى نوري السعيد ، ولكنه لم يوفق ، انه كان يريد ابعاد الهاشمي عن أن يكون ذا اتصال مباشـــر بالجيش ، ولهذا طلب ايجاد منصب جديد في وزارة الدفاع هو منصب وكيل القائد العام \_ باعتبار ان الملك نفسه هو القائد العام \_ واسناد المنصب الى نوري لكي تذهب أمور الجيش عن طريقه الى الهاشمي ، وقد أجيب الملك الى طلمه هذا ،

وفي ٥ آب كتبت المس بيل تقول : « ان ياسين وساسون جاءا لزيارتي في يوم الاتنين • وعندما صافحني ياسين قال : اننا نريد مسهاعدتك ، مساعدتك انت بصفة خاصة • فقلت لهما ان كل وزارة تمين من قبل الملك ويوافق عليها الندوب السامى لها الحق بأن تطلب مساعدتى • ولما أرادا المخروج كرر ياسين قوله الاول بجدية تامة • فكتبت اليه أقول إنه سوف يحصل طبعا على مساعدتي كاملة ، ولكني لم أضف الى ذلك شيئًا فان لي ملاحظة دقيقة جدا هي ان جريدة « الاستقلال » التي كان جعفر قد اغلقها في وقت الاضطرابات اثناء مناقشة المعاهدة قفزت أمس الى عالم الوجود وهي تشم وزارة جعفر متهمة اياها بالطغيان • ان محرر الجريدة وكاتبها الرئيسي كليهما الآن في جيب ياسين ، وأنا متأكدة الى حد كبير ان كل شيء يظهر في جريدة « الاستقلال » أما ان يكون من وحي ياسين أو يكون هو قد وافق عليه على أقل تقدير » (٢٣) •

<sup>(63) 1</sup>bid, vol. 2, p. 349 - 350.

#### خاتمــة

#### نمو الوعي السياسي في العراق العديث

قد يلاحظ القارى، من مطالعته هذا الجزء ظهور الوعي السياسي في العراق بشكل واضح قوى ، ومن الجدير بالذكر ان هذا الوعي لم يكن موجودا في العراق في بداية هذا القرن ، اذ كأن الوعي الديني حينذاك هو الذي يقوم مقامه في اذهان الناس ، والواقع ان هذا التحول الذي يشسبه الطفرة في الوعي السياسي ظاهرة اجتماعية جديرة بالدراسة ، ومن المؤسف أن نراها غير مدروسةمن قبل كتابنا وباحثينا بالرغم من أهميتها لفهم حياتنا الحاضرة ، واني أقدم فيما يلي دراسة موجزة لتلك الظاهرة عسى أن يكون في ذلك تشجيع لغيري للتوسع فيها ،

المعروف عن العامة في العهد العثماني انهم كانوا لا يحبون التدخل في السياسة وكانوا يعتبرونها أمرا خارجا عن مجال اهتمامهم ، لانها خطرة عليهم من جهة ، ولانها لا تعطيهم « خبرا » من الجهة الاخرى • فاذا تحدثت الى أحد منهم في السياسة قال لك : « عمي هذا موشغلي ، أنا أريد شغل ينطيني خبز » • وتروى في ذلك قصة حدثت في الحرب الاولى ، خلاصتها : ان شابا من أهل الكاظمية كان مولعا بقراءة الجرائد وتتبع أخبار الحرب وكان أبوه ينصحه ويردعه دون جدوى ، وفي أحد الايام جاء هذا الشاب الى يبته وهو يهتف : « سقطت وارشو! » • فقد قرأ ذلك في الجرائد وفرح به ، فاراد أبوه أن يلقنه درسا يردعه عن الاشتغال بمثل هذه الامور التي لافائدة منها ، فأخذ بيده وجاء به الى بائعة شوك في السوق حيث قال لها : « هل تبيعين باقة الشوك بسقوط وارشو ؟ » • فلم ترض المرأة بذلك طبعا وسخرت منه ، وعند هذا النفت الاب نحو ابنه قائلا « انظر الى هذا الخبر الذي جئت به فهو لايسوى باقة شوك !» •

وكان العامة بالاضافة الى ذلك يحرصون على احترام رجال الحكم والتزلف اليهم درءاً لشرهم • وقد اتضح هذا في امثالهم الدارجة : « كل من يأخذ أمي أسميه عمي » ، «انا عبد اللي يعخلي بالسكلة ركي » « أذا صارت حاجتك عند الكلب سميه حاج كليب » ، « جيب نقش وكل عوافي » ، « اليد التي ماتقدر تقطعها بوسها » > « أنا شعليه » > « ياهي مالتي » > « الحاكم حكيم » > « كان ماكان الله ينصر السلطان » > وغيرها •

تمثلت هذه العادة بوضوح لدى الرؤساء والوجهاء إذ هم اعتادوا على التزلف الى رجال الحكم ، ووضع اختامهم على كل « مضبطة » يطلبونها منهم ، والدعاء اليه تعالى ان ينصر الدين والدولة « آمين ! » ، وقد اعتاد العامة ان يتزلفوا الى هؤلاء الوجهاء بمقدار ما يتزلف الوجهاء الى الحكام، فهي كانت خلقة متصلة الحلقات ، يتزلف الواطي فيها الى العالي درجة فوق درجة ، والملاحظ ان كلاً منهم إذ يحترم الذى فوقه ظاهرا يبغضه باطنا ويدعو الله أن يهلكه « آمين ! » ،

هذا هو ما كان الناس عليه حتى بداية القرن العشرين ، أو بعبارة أدق : حتى عام ١٩٠٦ • ومنذ هذا العام أخذت الاحسداث تتوالى على العراق من النوع الذى يحرك الاذهان ويثير الجدل • وقد استطاعت تلك الاحداث في خلال بضع عشرة سنة ان تحول الشعب العراقي من طسور اللاوعى في السياسة الى طور الوعى الشديد •

لقد تطرقنا في هذا الجزء وبعض الاجسزاء السابقة الى ذكر تلك الاحداث بتفصيل ، وسنحاول اعادة ذكرها باختصار مع بعض الاضسافات اليها ، وقد جعلناها مرقمة حسب تسلسها الزمني لكي يستطيع القارىء أن يأخذ عنها صورة عامة موحدة ،

اولا: إن اول حدث نبه أذهان العراقيين الى السياسة هو ما يسمى بحركة « المشروطة » أي حركة المطالبة بالدستور ، وذلك في عام ١٩٠٦

حين وصلت الى النجف أنباء النزاع الذى استفحل في ايران بين انصسار المشروطة وانصار الاستبداد • وسرعان ما انتقلت عدوى النزاع الى النجف، فتبنى الملا كاظم الخراساني مبدأ المشروطة ، والسيد كاظم اليزدي مبدأ الاستبداد • وانقسم الناس الى فريقين متخاصمين ، وصار كل منهما يتهم الآخر بالكفر وبالمروق عن الاسلام •

يجب أن لانسى ان النجف لها تراث جدلي قديم ، ولكن الجدل فيها كان في الماضي يدور حول قضايا اعتقادية وكلامية لاصلة لها بالواقسع الراهن ، كقضية الخلافة مثلا ومن هو أحق الناس بها بعد النبي : علي أم أبو بكر ، فلما جاءت حركة المشروطة خرج الجدل بها من اطاره القديم وصار واقعيا له مساس بمصالح الناس ومشكلات حياتهم ، وأخذ الوعاظ والروضخونية يتحدثون عن السياسة كمثل ماكانوا قبلئذ يتحدثون عن علي وأبي بكر ، وربما ربطوا بين الحاضر والماضي ليخرجوا من ذلك بالنتيجة التي يريدونها ،

لقد كان اكثر العامة من انصار الاستبداد • أما انصار المشروطة فكانوا في الغالب من الفئة التي يطلق عليها اسم « المتنورين » ، وقد أخذ هؤلاء يدعون الى بعض المبادى والمفاهيم الحديثة كفتح المدارس ومطالعة الجرائد وتعلم اللغات الافرنجية وتحرير المرأة وغيرها من الامور التي كان العامة يعدونها من الامور المستنكرة أو المحرمة • حدثني أحدهم: ان الجرائد كانت تأتي اليهم خلسة فيجتمعون في بيت أحدهم سرا لمطالعتها ، فاذا خرجوا من البيت أخفوها تحت عباءاتهم محافة أن يراها أحد من العامة أو مؤيديهم من رجال الدين فيتهمهم بالتفرنج أو الماسونية •

لاحاجة بنا الى القول ان هذا الصراع الذى حدث في النجف لابد أن ينتقل أثره الى المدن الشيعية الاخرى ، ولا سيما العتبات المقدسة • وصاد الكثير من الناس هنالك لاحديث لهم في مجالسهم ومقاهيهم سوى حديث الاستبداد والمشروطة ، والنزاع بين الخراساني واليزدي •

كانيا: في عام ١٩٠٨ حدث حادث له صلة وثيقة بالحادث الآنف الذكر ، ففي ٢٤ تبوز من ذلك العام وصل الى بغداد نبأ انتصار جمعية الاتحاد والترقي في اسطنبول ،وهى الجمعية التى كانت تدعو الى الدستور في البلاد العثمانية ، وقد اهتز العراق لهذا النبأ وانتشرت معالم الزينة والفرح في كل مكان ، وظهر على الجدران شعار الجبعية المؤلف من أربع كلمات هى : « حريت عدالت مساوات اخوت ، ، وبدأت فروع الجمعية تفتح فى بغداد والمدن الاخرى حيث انتمى اليها الافندية والوجهاء والرؤساء، وظهرت جرائد عديدة وهى تلمن العهد البائد وتبشر الناس بعهد زاهر جديد تسود فيه الحرية ويتساوى الناس أمام القانون بمختلف أديانهم وطبقاتهم ،

ان هذه الموجة من الفرح والتفاؤل لابد ان تثير رد فعل لدى المحافظين، فهم اعتبروا المهد الجديد مخالفا للشريعة الاسلامية لانه يساوى بسين المسلمين والنصاري واليهود ، ولانه يستمد دستوره من الافرنج بينمــــا الواجب أن يستمده من كلام الله • وقد تأسست في بغداد جمعية باسم « المشور » للدفاع عن الشريعة المحمدية ومقاومة الافكار اللادينية • وفسى ١٣ تشرين الثاني حدث حادث كان بمثابة الشرارة التي تشمل النار خلاصته: ان اثنين من الاتحاديين هما معروف الرصافي وعبداللطيف ثنيان ذهبا الى جامع الوزير المقابل للسراي ، وكان معهما بعض انصارهما • وصادف آنذاك ان كان أحد الوعاظ على المنبر يعظ الناس ، فأنزله الرصافي من على المنبر وصمد مكانه وأخذ يقرأ بيانا حزبيا ، ثم ألقى خطبة حماسية أشاد فيهــــا بمبادىء جمعية الاتحاد والترقي من حيث منحها الحرية والمساواة للناس على مختلف أديانهم وطبقاتهم • ولم يكد الرصافي ينتهي من خطبته ويخرج من الجامع مع اصحابه حتى انطلقت اشاعة في الاسواق مفادها ان الاتحاديين أهانوا الدين الاسلامي • فاجتمع أعضاء جمعية « المشور » في احد الجوامع وأصدر الحدهم فتوى باعدام الرصافي واصحابه شنقاء ثم خرجت من الجامع مظاهرة وهي تهتف : « الدين يامحمدا »• واتجهت نحو دار الوالي القريبة

من الباب الشرقي ، وأغلقت الاسواق مخافة النهب ، وعندما وصل المتظاهرون الى دار الوالي ارتفعت أصواتهم بشتم الكفرة المارقين ، وطالبوا بشنقهم ، واضطر الوالي أن يوعز الى الشرطة بالقاء القبض على معروف الرصافي وعبداللطيف ثنيان ، فقضى هذان الرجلان في الحبس بضعة أيام ثم أطلق سراحهما بعد أن هدأ الناس ،

ثالثا: في أواخر ١٩١١ تأسس في اسطنبول حزب معارض لحــــزب « الاتحاد والترقي » هو « الحرية والائتلاف » • وبدأ منذ ذلك الحــــين صراع عنيف بين الحزبين انتقلت عدواه الى العراق ، وظهرت آثاره على صفحات الجرائد ، وفي دوائر الحكومة ، والانتخابات • وصار الافندية في بغداد فريقين متخاصمين : هذا اتحادى وذاك ائتلافى •

وقد لعب السيد طالب النقيب دورا مهما في هذه المرحلة • فهو في أول الامر فتح فرعا لحزب الائتلاف في البصرة ، ولكنه في أوائل ١٩١٣ حول ذلك الفرع إلى حزب قائم بذاته سماه • الجمعية الاصلاحية » ، وأخذ ينادى بالعروبة والقومية العربية ويوثق علاقاته مع دعاة العروبة في لبنان والجمعية الالامركزية في مصر • وقد اشتد النزاع من جراء ذلك بين السيد طالب والاتحاديين ، وأخذ هؤلاء يكيدون له ، فأرسلوا الى البصرة قائدا صارما السمه فريد بك للقضاء عليه ، ولكن السيد طالب أرسل اليه من اغتاله في ٢٠ حزيران ١٩١٣ • ولم يستطع الاتحاديون ان يفعلوا شيئا للاتتقام من السيد طالب أو كبح جماحه •

كان السيد طالب يملك الشخصية التى تثير اعجاب العراقيين وهمي الشخصية التى تستمد جذورها من قيم البداوة ، إذ كان « سبعا كريما » أو بعبارة أخرى : نهابا وهابا • وعندما تمكن من اغتيال القائدالتركي فريد بك ارتفعت سمعته بين العراقيين الى القمة ، وأصبح اسمه على الافواء فى كل مكان ، وسمي بد « عميد العراق ، ، وقصده الشعراء ليلقوا بين يديه قصائد المديح على طريقة السلاطين القدامى، وكان هو من جانبه يبذل لهم الجوائز •

إنه كان يفرض الاتاوات على الاغنياء من جهة ، ويغدق الامـــوال على الشعراء وغيرهم من الجهة الاخرى •

لم يكن لدى الاتحاديين من سلاح تجاه السيد طالب سوى سلاح الدين ، فقد كانت الدعوة القومية تعتبر في تلك الايام دسيسة من الكفار للتفريق بين المسلمين وهدم كيان الدولة العثمانية ، يقول سليمان فيضي الذي كان آنذاك سكرتير السيد طالب : انه عندما ذهب الى الموصل في عام المذى كان آنذاك سكرتير السيد طالب : انه عندما ذهب الى الموصل في عام الموال لم يجد فيها من المؤمنين بالقضية العربية الا أفرادا قلائل جدا ، ذلك لان النزعة الدينية التي يتميز بها أهل الموصل وقفت حائلا بينهم وبين التمرد على الدولة المثمانية ذات الصبغة الاسلامية والخلافة المقدسة ، ولهذا راجت في الموصل حول سليمان فيضي اشاعات واراجيف مؤادها انه يبشر بنبذ التقاليد الدينية وعصيان خليفة رسول الله (۱) ،

وابعا: في اوائل تشرين الثاني ١٩١٤ بدآ الانكليز مجومهم على العراق من ناحية الفاو ، وعند هذا العلقت البرقيات المثيرة من البصرة موجهة الى سكان العراق قائلة : ان الكفار بهددون البصرة ، وان بلاد الاسلام في خطر، ساعدونا ! فقرأت هذه البرقيات على الناس في المساجد ونادى المنادون بها في الاسواق ، وأخذ الوعاظ والخطباء يلهبون مشاعر الناس بخطبهم الحماسية يؤكدون فيها على ان الانكليز اذا احتلوا العراق فسيهدمون مساجده وعباته المقدسة ويحرقون القرآن وينتهكون حرمات النساء ويذبحون الاطفال ، وقد صدق الناس بهذه الاقوال ، وانتشر الرعب بينهم ، واصدر رجال الدين فتاويهم بوجوب الدفاع عن البلاد الاسلامية واعلان الجهاد على الكفار ، وأخذ الكثير منهم يستعدون للذهاب الى جهة الحرب للقيام بهذا الواجب الذي يحتمه الشرع عليهم ،

الواقع ان العامة كانوا يبغضون الحكومة التركية بغضا شـــديدا ويتمنون زوالها لما أنزلته بهم من ويلات التجنيد والنقود الورقية والمصادرات

۱۲۱ - بغداد ۱۹۵۲ - ص ۱۲۱ ۰
 سلیمان فیضی ( فی غمرة النضال ) - بغداد ۱۹۵۲ - ص ۱۲۱ ۰
 ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ - ۳۰۲ -

وغيرها ، فلما أعلن الجهاد صاروا في حيرة من امرهم ، فإن الدين يأمرهم بالدفاع عن الحكومة من جهة ، بينما ظروفهم الواقعية تدفعهم نحو عصيان الحكومة من الجهة الاخرى ، وهذا هو الذى جعل الكثيرين منهم يتحولون من موقف الجهاد الى موقف العضيان خلال فترة قصيرة ، وقد اتضبح هذا في النجف بشكل محسوس إذ رأيناها مركزا لحركة الجهاد فى أول الامر ثم أصبحت بصد قليل مركزا لحركة العصيان ، وكذلك رأينا العشسائر تنهب الى جبهة الحرب اطاعة لامر رجال الدين ، غير أنها لم تكد تسرى الجيش التركي مهزوما حتى انثالت عليه نهبا وتقتيلا ،

خاصا: كان الانكليز قبيل الحرب وفي اثنائها قد اتخذوا مع العرب سياسة تشجيع المبادى، القومية والاستقلالية والتحررية وما أشبه ، وذلك لغرض اضعاف الدولة العثمانية وتفتيتها ، ولما احتل الانكليز العراق صادوا يغربون على هذه الاوتار ، وكان مما أعلنوه في ذلك عبارتهم المشهورة : «اننا جئناكم محررين لا فاتحين ، ، ومن الجدير بالذكر ان العسكريين البريطانيين في العراق لم يكونوا راضين عن هذه السياسة اعتقادا منهم أنها تفتح عيون العراقيين وتجعلهم يتطلعون الى الحرية والاستقلال ويطالبون بهما مما يسبب لهم المشاكل في المستقبل ، ولكن حكومة لندن أصسرت على التمسك بهذه السياسة تحت تأثير بعض الدوافع السياسية والدولية ،

كان يتولى حكم العراق في فترة الاحتلال ضابط شاب هو الكولونيل ويلسون ، وكان هذا الضابط معتقدا اعتقادا جازما بخطأ سياسة حكومته في اغداق الوعود للعراقيين ، ففي رأيه ان العراقيين جهلة لايصلحون للحكم الذاتي ، وان من مصلحتهم ان يظلوا تحت الحكم البريطاني المباشر الى ان يتعلموا فن الحكم ، وقد اشتد الخلاف بين ويلسون وحكومته حول هذا الموضوع ، فكانت لندن تريد انشاء حكومة وطنية في العسراق ذات مظهر عربي وباطن انكليزي بينما كان ويلسون يريد انشاء حكومة انكليزية قلباً وقالباً ، وقد أدى هذا الاختلاف في السياسة الى ظهور وضع متوتر في

العراق أشار اليه السيد علوان الياسري ، وهو من قادة ثورة العشرين ، إذ قال مخاطباً أحد الحكام البريطانيين : « نحن عثمنا قبل هذا مئات السنسين في وضع بعيدا جدا عن الاستقلال ، ولكنكم جئتم الينا أخيرا فاعطيتمونا وعودا بالاستقلال ، انكم عرضتم علينا فكرة الاستقلال في وقت نحن لم نطلبه منكم. ولم نكن نحلم به حتى جئتم فوضعتم الفكرة في رؤسنا ، والآن في كل مرة نطالبكم بالاستقلال تسمجنوننا ، (٢) ،

سادسا: في ٣٠ تشرين الثاني ١٩١٨ أبرقت حكومة لندن الى ويلسون تطلب منه القيام باستفتاء عام في العراق بغية التعرف على نوع الحكم الذى يرغب فيه السكان والشخص الذى يريدونه أميرا عليهم • وقد أكدت البرقية على ويلسون أن يكون تعبير السكان عن آرائهم حقيقيا ، ولسكن ويلسون وجد فى هذا الأمر ما لاينسجم مع رأيه فلم يتبعه حرفيا وحاول المراوغة فيه • انه أصدر أوامره السرية الى الحكام السياسيين فى الالوية يؤكد عليهم أن يستحصلوا من السكان الآراء المؤيدة لاستمرار الحسكم البريطاني وان لايسمحوا للآراء المخالفة بالظهور • وقد أطاع الحكام أمره ولهذا كانت نتيجة الاستفتاء ان اكثر السكان طلبوا بقاء الحكم البريطاني في العراق ، ولم يشذ عنهم في ذلك سوى فئة قليلة \_ فى بغداد والكاظميسة وكربلاء والنجف \_ إذ هي طلبت حكما عربيا برثاسة أحد أنجال الشريف حسين •

الواقع ان الاستفتاء كان مفاجأة غير مفهومة في نظر أكثر العراقيين ، اذ هو كان اول مرة في تاريخ العراق تسأل الحكومة رعاياها : ماهو نوع الحكم الذي يرغبون فيه انهم لم يستطيعوا أن يصدقوا آذانهم عندما قيل لهمان الدولة التي فتحت بلادهم بحد السيف ، وبذلت فيها الكثير من الاموال والارواح توجه اليهم مثل هذا السؤال حقا ، فهذا أمر لم يكونوا يفهمونه أو أنه خطر

<sup>(2)</sup> Mann ( An Administrator In The Making ) - London 1921 P. 292.

ببالهم • وعندما وجدواً الامر · اصبح جديا وان الحكام أستدعوهم ليسألوهم «ماذا تريدون» أخـــذوا يتساءلون فيما بينهم : ما هـــو الغرض من هـــذا السؤال ، ولابد أن يكون وراءه سر لايفهمونه •

ان أحد الوجهاء أعلن ذلك بصراحة حين قال يخاطب الحاكم الذي وجه اليه السؤال: « ان سؤالكم لنا وانتم الحكومة ماهو نوع الحكم الذي نريده يدل على شيء غير اعتيادي، وهو أمر لم نسمع به من قبل • فما شأني أنا في هذا الموضوع • فانتم لو عينتم علينا حاكما نصرانيا أو يهوديا أو عبداً حبشياً كان ذلك بالنسبة لي حكومة على أي حال ، (٣) • ويقول مهدي البصير الذي عاصر الاستفتاء وشهد بعض احداثه : ان وقت الاستفتاء كان وقت عجائب وغرائب واشاعات وأراجيف ، وقد أشيع في البداية ان غرض الحكومة من الاستفتاء هو أنها تريد ان تسبر غور الناس لكي تعلم من غرض الحكومة من الاستفتاء هو أنها تريد ان تسبر غور الناس لكي تعلم من مصلحتها (٤) •

وعلى أي حال فان ويلسون فرح بنتيجة الاستفتاء وأبرق الى حكومته يعلمها بالنبأ السار هو ان اكثر العراقيين يرغبون في استمرار الحكم البريطاني المباشر و الملاحظ ان ويلسون في تقاريسره التي أرسلها الى حكومته بعد ذلك يؤكد على هذه النقطة ، فهو قد تجول في أنحاء العراق واجتمع بالوجهاء والرؤساء واستمع الى آرائهم ، فوجدهم جميعا يدعون الله أن يديم عليهم ظل الدولة البريطانية «العادلة» ــ «آمين !» و فصدق بما كانوا يقولون وكتب به التقارير الى حكومته ــ ثم نام مطمئناً!

سابعا: ان الفئة القليلة التى طالبت بالحكم العربي في اثناء الاستفتاء تعتبر البذرة التي انبثقت منها ثورة العشرين • فهى أخــذت تنمو بمــرور الايام وصار ينضم اليها كل «تذمر من الانكليز •

<sup>(3)</sup> Atiyah (IRAQ) - Beirut 1978 - P. 272.

<sup>(</sup>٤) محمد البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ... بغداد ١٩٢٣ ... ص ٨١٠٠ ...

أطلق الناس على هذه الفئة اسم « الوطنيين » ، اما المخالفون لها فكانوا في نظر الناس حونة وموالين للكفار • وصار الشعراء ينظمون القصائد الحماسية في الأمير عبدالله باعتباره مرشح الوطنيين لعرش العراق، فيهتف الناس عند سماع اسمه ويصفقون له طويلا والواقع انهم لسم يفعلوا ذلك الا نكاية بالانكليز وتحديا لهسم • فلو أن الانكليسز كانوا يرغبون فيه لكان هتافهم ضده طبعاً حسب المبدأ القائل « المرء حريص على ما منع » • وقد فعلنت المس بيل الىذلك ، ولكن بعد فوات الاوان • فهسي كتبت في ١٢ حزيران ١٩٢١ – أي بعد مضي بضعة اشهر على الثورة – كتبت في ١٢ حزيران ١٩٢١ – أي بعد مضي بضعة اشهر على الثورة – كان الرجل الامثل في نظرهم بل لانهم كانوا يعدون الهتاف باسمه خلاف رغبة الانكليز (\*) •

يمكن اعتبار ثورة العشرين على أي حال من أهم الاحداث في تاريخ العراق الحديث من حيث أثرها في تنمية الوعي السياسي • انها كانت بمثابة مدرسة شمية تعلم العامة فيها بعض المبادى و والمفاهيم التي كانوا يستهجنونها من قبل كد و الحرية ، و و الاستقلال ، و و القومية ، و « الوطنية » وما أشبه • فقد كانت هذه المفاهيم محصورة سابقاً في نطاق الافندية ومن لف لغهم ، بينما كان العامة يعدونها من الامور التي لا تعطي خبراً • فلما قامت الثورة تغير الجال تغيراً مذهلاً حيث صارت تلك المفاهيم محور اهتمام العامة ، وأخذوا يلهجون بها ويهتفون لها يوماً بعد يوم •

ثامنا : كان تنصيب فيصل ملكا في عام ١٩٢١ قد استبشر به الوطنيون والانكليز في آن واحد ، فالوطنيون اعتبروه كأنه جاء تليية لرغبتهم التي أعلنوها من قبل في اختيار أحد انجال الشريف حسين ملكاً، أما الانكليز فكانوا يحسبون أن فيصل سيكون آلة طيعة في أيديهم على نمط

<sup>(5)</sup> Burgoyne (Gertrude Bell) - London 1961 - vol. 2, P. 220.

الأمراء الذين نصبوهم في ممتلكاتهم الاخرى • ولكن هذا الاستبشار من الفريقين لم يدم طويلاً ، وسرعان ١٠ تبين لكل منهما انه كان مخطئًا في ظنه وان فيصل ليس كما تنخيلوه سابقًا •

ان فيصل قد حاول بكل جهده ان يكون عند حسن ظن الفريقين ، فأخذ يبدي لكل منهما أنه مخلص له ، ولكن هذا أمر صعب للغاية او لعله مستحيل ، فليسس في مقدور انسان أن يوفسق بين اتجاهين متعاكسين ، وان هسو تعسكن من ذلك فتسرة من السزمن فليس في مقدوره أن يستمر فيه الى النهاية ، يقول آيرلاند : ان فيصل وجد نفسه نقطة التوازن بين البريطانيين والوطنيين ، فقد كان مديناً بعرشه للبريطانيين من جهة بينما كان من الجهة الاخرى يحتاج الى مؤاذرة الوطنيين له لكي يتمكن من الحصول على الاستقلال الحقيقي من الحكومة الريطانية (١) .

الى أي مدى استطاع فيصل أن يوفق بين هذين الاتجاهين المتعاكسين؟ ان هذا سؤال من الصعب الاجابة عليه ، وربما عدنا اليه في جزء قادم عند الحديث عن موت فيصل والمقارنة بينه وبين ابنه غازي ، وقد يكفي هنا أن نقول ان فيصل حاول في السنة الأولى من حكمه أن يكون أقرب الى الوطنيين منه الى الانكليز ، وهذا هو الذى جعل الانكليز يضمرون له الحقد الشديد ويفكرون في عزله ، فقد اعتبروه خائناً لهم كافرا بنعمتهم ، وشاء القدر ان يصاب فيصل بالتهاب الزائدة الدودية في هذا الوقت بالذات ، فانتهز المندوب السامي الفرصة وتسلم الزمام بيده وأخذ يضرب الحركة الوطنية ضرباً شديداً حتى أسكتها وشرد رجالها ، ولما شفي فيصل من مرضه وجد ان الحركة التي كان يعتد عليها قد تفتت ، وجاء اليه أحد زعماء الحركة ليهنئه بالشفاء ، فسأله فيصل : « وماذا فعلتم بالانكليز ؟ هل عدلتم الحركة ليهنئه بالشفاء ، فسأله فيصل : « وماذا فعلتم بالانكليز ؟ هل عدلتم

عن اخراجهم من البلاد ؟ » فأجابه الرجل فوراً : « قالوا لنا انكم انتـم أخرجتم من البلاد ، فسكتنا »(٧) .

كان هذا بداية تبدل واضح في سلوك فيصل ، فقد أصبح منذ ذلك الحين أقرب الى الانكليز منه الى الوطنيين ، غير أنه لم يترك عادته القديمة تركا تاماً ، حيث وجدناه يعود الى الاتصال بالوطنيين حينا بعد حين كلما وجد في الانكليز تصلباً تجاهه .

تاسعا: عندما صار فيصل يتقرب للانكليز دراً للمشكلة ظهــرت أمامه من الجانب الآخر مشكلة ثانية ، هي مشكلة ارضاء الوطنييين وفي مقدمتهم المجتهدين و لقد كانت علاقته في السنة الاولى حسنة مع المجتهدين سيئة مع الانكليز ، فانقلبت الآن الى العكس من ذلك حيث اصبحت حسنة مع الانكليز سيئة مع المجتهدين وقد بذل فيصل جهده لاقناع المجتهدين بأن يراعوا ظروفه ، ويرحموا حاله ، دون جدوى و وصار المجتهدون ، ولاسيما الشيخ مهدي الخالصي ، يعدونه ناكتا بعهده لهم وانه باع نفسه للشيطان واصبح العوبة بيد الانكليز وقال المخالصي على ملأ من الناس خلمت فيصل كما خلعت خاتمي هذا! ، و

وفي تلك الآونة عاد الى العراق من اسطنبول شخص يعد رجل دولة من الطراز الاول ـ هو عبدالمحسن السعدون • وسرعان ما اكتشف الانكليز فيه الرجل القوي الذى يستطيع أن يحل لهم مشكلة المجتهدين ومشكلة فيصل في آن واحد ، فسلموه زمام الأمور ، ودعموه ، وقالوا له : افعل ما شئت فنحن وراءك !

كان رأي السعدون ان معالجة مشكلة المجتهدين لا تتم الا عسلى طريقة الاسكندر المقدوني ، أي بقطع العقدة بدلاً من حلها ، انه صمم على نفي المجتهدين الى ايران للتخلص من معارضتهم الدائمة وفتاويهم

<sup>(</sup>V) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) ــ بيروت ١٩٥٨ ــ ص ١٢٣٠ .

تخلصا نهائيا • وقد ابدى فيصل تخوفه من هذا العمل الجريء ، كما تخوف منه الانكليز ، وظنوا ان ثورة أشد من ثورة العشرين ستحدث في العراق من جراء نفي المجتهدين • ولكن السعدون أصر على موقفه وأكد للمتخوفين أنه قادر على القيام بالعمل دون أن يقع أي محذور • وقد أظهرت الحوادث أنه كان في رأيه مصيا •

كان العامة قد أيدوا المجتهدين في معارضتهم وأبدوا في تأييدهم كل حماس ، ولكنهم ما كادوا يرون المجتهدين قد أبعدوا خارج الحدود حتى عادوا هم الى شعارهم القديم : « أنا شعليه » • انهم قد تعلموا الوعي السياسي حديثاً ولكنهم لم يستطيعوا ان ينسوا عادتهم القديمة ، وهم لذلك يتحمسون تارة ويخمدون تارة أخرى • وتلك احدى ظواهر التناشسر الاجتماعي فيهم •

\* \* \*

خلاصة القول ان هذه الاحداث التي ذكرناها آنفا ـ والتي بدأت منذ عام ١٩٠٦ ـ أثارت في العراق تنازعا وجدلا لا عهد له بهما من قبل • اننا لا تنكر ان العراق شهد قبل ذلك أحداثاً أعظم من هذه الاحداث وأدعى الى التنازع ، انما هي كانت من نوع آخر غير النوع الذي شهدتاه في هذه الفترة •

كان تنازع العراقيين فيما مضى تقليدياً ينشأ الفرد عليه منذ طفولته الباكسرة ويظل عليه في كبره ، كالتنازع الذي يقمع بين الطوائسف الدينية أو بين القائل والمدن والمحلات ، فقد كان الفرد آنذاك يتعصب لطائفته أو قبيلته أو بلدته او محلته ، وينصرها على أعدائها ، بحكم ترائه الاجتماعي الذى نشأ عليه في بيئته ، وكان من العار عليه أن يخرج على هذا التراث او يخالفه ، أما الاحداث الجديدة فقد صارت تثير في الناس تنازعا مبدأياً غير مرتبط بالانتماءات التقليدية المألوفة ، وبهذا بدأنا نشهد نزاعاً وجدلاً شديداً بين أبناء الطائفة الواحدة ، او المحلة الواحدة ، وربما أو هذا قومي وذاك استبدادى، أو هذا جهادي وذاك فراري ، او هذا وطني وذاك حكومى ، الخ ، ٠٠٠

#### فترة تدريب:

ان الفترة التي تحدثنا عنها ـ والتي امتدت مابين عام ١٩٠٩ وعام ١٩٢٧ ـ لها أهميتها في تطور الوعي السياسي في العراق • يجب أن لا نسى ان الوعي السياسي حين بدأت بوادره في ١٩٠٩ كانت تحت حضانة الدين ورعايته ، أي انه نما من خلال الوعي الديني ولم يكن قائماً بذاته والناس حين كانوا يتجادلون في قضية من قضايا السياسة كالدستور مثلاً لم يكونوا يريدون أن يعرفوا هل الدستور نافع للشعب أو ضار به ، بل كانوا يريدون أن يعرفوا بالاحرى هل هو حلال أو حرام ، وهل هو موافق للشريعة الاسلامية أو مخالف لها • وقد ظل الناس كذلك طيلة الفترة التي كان فيها رجال الدين يشتغلون بالسياسة في العراق •

والواقع انها كانت فترة شاذة تميزت ببعض الظواهر الاجتماعيسة المخاصة بها ، ومن تلك الظواهر ان كثيرا من الكسبة وأصحاب الدكاكين الذين لم يكونوا قبل هذا يهتمون بالسياسة أصبحوا يهتمون بها ويتحمسون لها • خذ مثلاً حسون أبو الجبن الذي كان بقالاً في سوق السسراي ببغداد ، فهو في صباء كان مثل أبيه يتجنب السياسة ويعتبرها لا تعطي خبزاً ، ولكننا وأيناء ينقلب فجأة الى متحمس سياسي من الطراز الاول يلبس الكغن ويشترك في المظاهرات ويهتف بأعلا صوته : « لتسقط بريطانيا المنطمي ! » • ولا حاجة بنا الى القول ان السبب في تبدل هذا الرجل وأمثاله هو الدين وفتاوي رجال الدين • ولولا ذلك لظل هذا الرجل باقياً على سنة الآباء والاجداد : « أنا شعليه » •

يبدو ان هذه الفترة كانت ضرورية لنمو الوعي السياسي في العراق ، ولعلها كانت بمثابة تدريب وتعويد للعامة على الاهتمام بالسياسة • فلمسا انتهت هذه الفترة بنفي المجتهدين كان العامة قد تم تدريبهم ولم يعودوا يحاجة الى فتاوى رجال الدين • ولهذا رأيناهم في عام ١٩٧٤ ، عندما جرى النقاش حول المعاهدة ، يتظاهرون ويتحمسون بالقرب من المجلس التأسيسي على نحو ما كانوا يفعلون في جامع الحيدرخانة في عام ١٩٧٠ انهم خرجوا من قوقعتهم القديمة ، ولن يعودوا اليها!

#### بين الافندية والملائية:

يمكن القول أن نفي المجتهدين الذي جرى في عام ١٩٢٣ هو أحد مظاهر الصراع بين الملائية والافندية ، أو بعبارة أخرى : بين رجال الدين ورجال الدولة ، وهذا الصراع ليس جديدا اذ تمتد جدوره الى القرن الثامن عشر حينما بدأت بواكير الحضارة الحديثة تصل الى البلاد الاسلامية ، فقد قاوم رجال الدين تلك الحضارة واعتبروها مخالفة للشريعة الاسلامية ، بينما أولع بها رجال الدولة واعتبروها ضرورية لأمتهم لكي تتمكن بها من البقاء في معترك الحياة الحديثة ،

من الجدير بالذكر ان الافندية والملائية في العراق كانوا متحالفين في أثناء ثورة العشرين وفي الفترة القصيرة التي تلتها ، ولكن هذا التحالف كان موقتا وليس من طبيعته أن يدوم طويلاً ، فان كلا من هاتين الفشيئ لها اتجاه ذهني معاكس لاتجاه الاخرى ، فالملائية يريدون تطبيق الشريعة الاسلامية على أمور السياسة بينما الافندية يريدون ابعاد الدين عن السياسة، وهم حين تحالفوا واتفقوا فترة قصيرة من الزمن كان ذلك من جراء وجود مصلحة مشتركة بينهم ، ولم تكد تلك المصلحة تتفاوت عندما نال الافندية المناصب التي يطلبونها حتى بدأ الاختلاف يظهر بين الفتتين وصار يشتد يوماً بعد يوم ،

ان بعض الافندية من أولى النظر البعيد ادركوا منذ وقت مبكر سعة الفجوة التي تفصل بين تفكيرهم وتفكير الملائية • ذكرت المس بين في رسالة لها في ٣ تشرين الثاني ١٩٢٠ رأياً أدلى به عبدالمجيد الشاوي فسي هذا الشأن ، حيث قالت ما يلمي :

« ان مشكلة الشيعة ربما كانت أعظم المشاكل في هذه البلاد ، وقد تناقشنا حول هذه المشكلة ليلة أمس في اثناء مأدبة أقمتها في بيتي • فصد قال عبدالمجيد بك : ماذا سوف تصنعون اذا أصدر المجتهد الأكبر فتواء بأنه لا يجوز للفرد الشيعي أن يكون عضواً في المجلس التشريسي ما مامت

قد يسأل سائل: لماذا انفرد رجال الدين الشيعة بمعارضة الحكومة في تلك الايام بينما سكت زملاؤهم السنيون ؟ للجواب على هذا نرجع الى ما ذكرناه في الجزء الثالث من هذا الكتاب حول نظام الاجتهاد الشيعي عذلك ان المجتهد الشيعي يعتمد في رزقه على ما يقدمه اليه مقلدوه من حقوق شرعية ، ولهذا فهو مضطر بدافع الحفاظ على رزقه ومكانته ان يكون وثيق الصلة بجماهير الشعب يتحسس بأحاسيسهم ويقف الىجانبهم ضد حكامهم، أما رجل الدين السني فهو يشبه أن يكون موظفا حكوميا يعتمد في رزقه على مرتبه الذي يتسلمه في رأس كل شهر ، ولهذا فهو مضطر في الغالب أن يكون مؤيدا للحكومة في أعمالها ،

#### نقطة تحول:

كان نفي المجتهدين في عام ١٩٢٣ بمثابة نقطة تحول في الوعسي السياسي في العراق • فان اعتزال المجهتدين للسياسة جعل الميدان خالياً للافندية يصولون فيه ويجولون عحيث تولى فريق منهم زمام الحكم عينما تولى الفريق الآخر زمام المعارضة ، وأخذوا يتداولون الأمر بينهم على طريقة دولاب الهواء الذي يلعب به الاطفال في العيد ـ صاعداً نازلاً •

<sup>(8)</sup> Burgoyne (op. cit ) - vol. 2, p. 168 - 169

هناك فرق كبير بين معارضة المجتهدين ومعارضة الافندية • فالافندي انما يساك سبيل المعارضة لكي يصل بها الى الحكم • أما الملائي فانه لا يفكر في الوصول الى الحكم ولا يريده ، وهو انما يسلك سبيل المعارضة لكي يرفع بها مكانته الدينية بين الجماهير ، وهو يعلم انه اذا تولى منصباً من مناصب الحكم فقد تلك المكانة حالاً وأخذ الناس يذمونه ويقولون عنه : « انه باع دينه بدنياه » • انه يصبح في نظر الناس عندئذ وافنديا على الرغم من احتفاظه بعمامته السوداء أو البيضاء !

معنى هذا ان الملائية كانوا يتخذون المعارضة عاية لذاتها لانها ترفع من مكانتهم الاجتماعية في نظر الناس ، أما الافندية فكانوا يتخذونها وسيلة لغاية أخرى هي الوصول الى الحكم ، ان الافندي يدرك انه اذا بقي خارج الحكم مدة طويلة من الزمن خسر مكانته الاجتماعية وأصبح من رواد مقهى المتقاعدين ،

الملاحظ ان الافندية في العهد الملكي كانوا يتقلبون في مواقفهسم السياسية مرة بعد مرة • فاذا كانوا خارج الحكم صاروا معارضين متحمسين ينادون بالحرية والاستقلال التام ويتهمون الحكام بالظلم وخيانة الوطن غير أنهم لا يكادون يتسنمون كراسي الحكم حتى ينسوا ما قالوه ويسيروا سيرة من كانوا ينتقدونهم بالأمس •

وكان بعض الافندية لا يترددون عند المعارضة ان يستخدموا أيسة وسيلة توصلهمالى هدفهم بغض النظر عما قد ينجم عنها من عواقب وخيمة وطهر هذا للميان واضحاً بعد موت فيصل حين تولى العرش ابنه الغسر الضعيف ، فقد رأينا فريقاً منهم يلجأ الى اثارة العشائر ، وفريقاً آخسر يلجأ الى اثارة العشائر ، وفريقاً آخسر بلجأ الى اثارة الجيش ، وفريقاً ثالتاً يلجأ الى المكايدات والدسائس وكانوا في كل ذلك يدعون انهم يريدون انقاذ البلاد من الظلم والتفسخ ، حتى اذا وصلوا الى الحكم لم يجد الناس في عهدهم اختلافاً عن عهد من كان قبلهم و

ان هذا أدى الى كثرة تبدل الوزارات في العهد الملكي في العراق ، وتلك بدورها أدت الى تضخم الوعي السياسي فيه • فان كل انقلاب او تبدل وزارى عنيف لابد أن يثير الاهتمام في اوساط العامة ويفتح عيونهم الى قضايا السياسة ويبعث فيهم الجدال والتنازع حولها •

#### اعتراض وجيه:

نقف عند هذا الحد في الدراسة على أن نحاول تكملتها في جزء قادم من هذا الكتاب • وهنا لا بد من الاشارة الى اعتراض وجيه أظن ان بعض القراء قد يوجهونه على هذه الدراسة •

فالقارى، ربما يعجب ويتساءل حين يراني أتحدث عن صراع الافندية والملائية مثلا بينما المفكرون اليوم مشغولون بموضوع الصراع بين البرجوازية والبروليتارية ، أو بين الرجعية والتقدمية ، أو غير ذلك من مظاهر الصراع التي يكثر الحديث حولها على صفحات الجرائد والكتب في هذه الايام .

الواقع اني لا أختلف في الرأي مع هؤلاء الذين يتحدثون في مثل هذه المواضيع ، ولكني أرى اننا لا يجوز أن نسى في الوقت نفسه طبيعة مجتمعنا وظروفه و تركيبه الطبقي ، أذكر اني كنت ذات يوم في مجلس يضم بعض الاساتذة ، وكان النقاش يدور حول المجتمع العراقي و تركيبه الطبقي ، فأشرت في معرض حديثي عنه الى ، الافندية ، باعتبار انهم كانوا يؤلفون في بداية هذا القرن طبقة متميزة تتعالى على العامة ولها تقاليدها وعصبيتها الخاصة بها ، فاعترض احد الحاضرين منكرا اطلاق مصطلح الطبقة على الافندية ، وقد لاحظت ان سبب اعتراضه ناشيء من أنه لم يجد في المؤلفات الاجنبية التي اطلع عليها ما يشنير الى ذلك أو يبحث فيه ،

قد يصبح القول ان كثيرا من كتابنا ومفكرينا هم من هذا الطراز ، فهم يملكون في اذهانهم « مساطر » جاهزة استمدوها من المصادر الاجنبية ، فاتخذوها قوالب فكرية جامدة ، وصاروا يطبقونها على مجتمعهم وتاريخه بغض النظر عن الفروق الكثيرة بين هذا المجتمع والمجتمعات الاخرى •

العشرين ، ولا سيما تلك التي قام بها الباحث الروسي كوتلوف مؤخرا (٩٠٠ م العشرين ، ولا سيما تلك التي قام بها الباحث الروسي كوتلوف مؤخرا (٩٠٠ م فهذا المؤلف لديه في ذهنه « مسطرة » يريد تطبيقها على المجتمع العراقسي بوجه عام ، وثورة العشرين بوجه خاص ، وصار يسمى جاهدا للتنقيب عن المعلومات التي توافق مسطرته ، مع غض النظر عن المعلومات المخالفة لمها ، وقد استطاع أخيرا أن يأتي لنا بدراسة عن محتمعنا جعلته كأنه ليس كهذا المجتمع الذي نعيش فيه ،

يريد كوتلوف في دراسته ان يثبت اولا ان المجتمع العراقي كان قبل ثورة العشرين يسيطر عليه النظام الاقطاعي ، وان الذين قاموا بالثورة هم جماهير الفلاحين والبدو والعمال والحرفيين ، ثم يستدرك فيقول ان قيادة الثورة كانت في يد شيوخ العشائر ورجال الدين والبرجوازية الوطنية .

لو ان ثورة العشرين قامت في بلاد بعيدة عا لربما جاز لنا ان نؤمن بصحة ماقاله كوتلوف ، لاننا لانعرف عن تلك البلاد شيئا ، ولكن الثورة قامت في بلادنا ، وقد ادركنا الكثيرين ممن شاركوا فيها ، وعرفنا بعضهم وخالطناهم ، ولست أدري كيف يمكن أن تكون الثورة قامت ضد الاقطاع بينما شيوخ العشائر ورجال الدين هم الذين تولوا قيادتها ،

ليس هنا مجال التبسط في هذا الموضوع ، فقد اشبعناه بحثا في العجـز، المخامس من هذا الكتاب الذي نأمل ان يصدر قريبا ، وعلى أي حال فان الذي ندعو اليه هو أن تكون دراستنا الاجتماعية نابعة من واقع حياتنا ، ولكن هذا لايعني أن نغلق اذهاننا عما يجري في العالم من دراسات مختلفة ، فالمفروض اننا نستنير بتلك الدراسات لا أن نتقيد بها ،

<sup>(</sup>٩) انظر كتابه ( ثورة العشرين ) ــ ترجمة عبدالواحد كرم ٠

## (لفهس

|                        | الصفحة | الفصل |
|------------------------|--------|-------|
| مقدمة                  | ٣      |       |
| ايشاء الحكومة العراقية | 4      | ١     |
| طبخة الملكية           | 10     | ۲     |
| فيصل ملكاً             | 4+%    | ٣     |
| الصراع بين كوكس وفيصل  | 171    | ٤     |
| نفي الشيخ مهدي الخالصي | 4.1    | ٥     |
| الوزارة العسكرية       | 402    | ٦     |
| خاتمة                  | 4.1    |       |

#### حول الاخطاء المطبعية

وقعت في هذا الجزء أخطاء مطبعية كثيرة على الرغم من شدة العناية بالتصحيح • وهي أخطاء نأمل إن يفطن لها القارىء ويصححها بنفسه •

#### حول الجيزء الخامسي

ان الجزء الخامس يبحث في ثورة العشرين ، وهو قد تأجل طبعــه لحاجته الى مزيد من البحث عن الوثائق والمراجع الخاصة به .

والآن بعد ان تم الحصول على معظم تلك الوثائق والمراجع تقرر أن يباشر بطبعه في أقرب فرصة ممكنة • فمعذرة الى القراء •

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ١٣١ لسنة ١٩٧٦

# SOCIAL ASPECTS Of

## IRAQI MODERN HISTORY

by

#### Dr. ALI WARDI

EMERITUS PROFESSOR OF SOCIOLOGY
IN THE UNIVERSITY OF BAGHDAD

VOLUME SIX
SECOND EDITION
1992

### كتب المؤلف المطبوعة

| 1970 | (۸) طبيعة المجتمع العراقي (٩)<br>(٩) لمحات اجتماعية ٠٠٠ | 1901 | شحصية الفرد العراقي       | (1) |
|------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----|
|      | (٩) لمحات اجتماعية ٠٠٠                                  | 1907 | خوارق اللاشعور            | (٢) |
| 1979 | ( الجزء الاول )                                         | 1908 | وعماظ السلاطين            | (٣) |
|      |                                                         | 1900 | مهزلة العقل البشري        | (٤) |
|      |                                                         | 1904 | اسطورة الادب الرفيع       | (0) |
| 1948 | ( الجزء الرابع )                                        | 1909 | الاحلام بن العلم والعقيدة | (7) |
| 1977 | (الجزء السادس)                                          | 1978 | منطق ابن خلدون ٠٠٠        | (V) |